\*دراسات في الأدب والنقد\* (١) أدب الطفولة

## أدب الطفولة

«أصوله ومفاهيمه «رؤى تراثية»

تأليف د • أحمد زاسط



الطبعة الرابعة القاهرة ١٩٩٧

أدب الطفولة تأليف د . أحمد ذلط الطبعة الأوليية ١٩٩٠م الطبعة التانية ١٩٩٢م الطبعة التالثة ١٩٩٤م الطبعة التالثة ١٩٩٤م الطبعة الرابعة ١٩٩٧م

### حقوق الطبع محفوظة للناشر

جميع حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة للشركة العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة ج ، م ، ع «٤٢ (أ) شارع جول جمال المهندسين» .

ت: ۱ - ۲۲۳۰۳

ولا يجوز إعادة نشر هذا الكتاب أو جزء منه بأى طريقة إلا بموافقة الناشر كتابة ..........

دالناشي

### رهرور :

★ إلى الأستاذ الدكتور الطاهر أحمد مكى...

★ وإلى الاستاذ الدكتور محمد زغلول سلام

العطاء والاستاذية

اهديهما معآ هذا الكتاب تحية العرفان الموصول

احمد...

### مقدمة الطبعة الأولى :

\* أدب الطفولة أو أدب مرحلة الطفولة Chidhood هو أحد الأنواع الأدبية المتجددة في أدب سائر اللغات الإنسانية ، وقد بدأ الأدب العربي الحديث يهتم بهذا اللون المتجدد في ميادينه البحث والإبداع والوسائل ، ومن المعروف أن خزانة التراث العربي مملوءة بأشكال التعبير الأدبي – في الأدبين الرسمي والشعبي – والتي تتوجه إلى مراحل الطفولة في أطوارها المختلفة . وأدبنا الموروث لم يهمل الطفل وأدبه في مجالي الشعر بالرغم من اهمال العقل العربي المبدع – عن غير قصد – لمسألة المواضعة المصطلحية لأدبيات الطفولة أي تحديد مسمى لذلك الجنس المتجدد . يكفينا النتاج الابداعي للطفولة المدون في أمهات كوكبة من المحدثين والشفاهي للطفل الذي تتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل وفي اسهامات كوكبة من المحدثين والمعاصرين في ذلك المجال .

ويحاول هذا الكتاب - عزيزى القارئ - أن يطلعك على نتائج رحلة شائقة شائكة ، قضاها المؤلف استوات طوال بين آثار عبقرية القدامى واسهامات المحدثين في مجال أدب الطفولة ، إن أبرز محاولة منهجية إستهدفها هذا الكتاب هي : التأصيل التاريخي والفني لأدبيات الطفولة ، وأزعم في محاولتي أنها قد تسهم بدرجة ما في تحديد المفاهيم اللغوية والإصطلاحية والفنية لأدب الطفل العربي وفي استقراء تاريخه ، وإنواعه ومفاهيمه .

وهذا الكتاب أيضاً لاينفصل في مقاصده وبعض أفكاره عن الجهود المتميزة لأصحاب المؤلفات التربوية أو الأكاديمية أو الدراسات العامة التي سبقت اصدار مثل هذا الكتاب وأقتربت من التخصص الدقيق (أدب الطفولة) كعلم أدبي شأنه شأن العلوم الأخرى فلقد أسهمت جهود كوكبة لا يستهان بأدوارها الفكرية الحديثة والمعاصرة في ذلك المجال من علماء الأدب وعلم النفس والتربية أو خبراء وكتاب الطفولة من أمثال: د . عبد العزيز عبد المجيد(القصة في التربية) ، د . عبد العزيز صالح (التربية والتعليم في مصر القديمة) ، د . سهير القلماوي(ألف ليلة وليلة) ، د . على الحديدي (الأدب وبناء الأنسان = في أدب الأطفال)، د . مصطفى الجويني (حول ادب الأطفال)، د . هدى قناوي (أدب الأطفال،

وسائط أدب الأطفال) ، د . هادى الهيتى (أدب الأطفال = ثقافة الأطفال)، د . نفوسة زكريا (خرافات لافونتين)، بالاضافة إلى الاسهامات البحثية والابداعية لعبد التواب يوسف ويعقوب الشاروني وأحمد نجيب ومحمد محمود رضوان ونظرائهم .

والأمل عريض في أن تتاح لنا الفرصة كي نتناول بالنقد والتحليل الانتاج الأدبي لرواد أدب الطفولة في مصر ، فبين أيدينا – قيد الطبع – دراسات حول أدب الرواد : عثمان جلال ، وأحمد شوقي ، ابراهيم العرب وكامل الكيلاني ومحمد الهراوي ، باعتبارهم الرواد الأوائل في الأدب العربي (الحديث) الذين عبدوا الطريق أمام أدب الطفل ، كما نأمل أن تتوفر بالدراسة والتحليل لتناول الإسهامات المهمة في هذا المجال – في دراسة أخرى بحيث نقف عند إنتاج بعض المبدعين أمثال : عبد التواب يوسف، عبد العليم القباني، سعيد العربان، محمد السنهوتي، أحمد سويلم وأحمد زرزور وحسين على محمد، وأحمد فضل شبلول، سمير عبد الباقي، وأحمد الحوتي، ويس الفيل ومحمد فريد معوض وغيرهم من الأدباء الذين يشكلون خارطة أدبيات الطفولة المعاصرة في مصر موازنة مع كوكبة أدباء الطفولة في الأقطار العربية الشقيقة .

يبقى أن أقدم هذا الكتاب الجديد للمكتبة العربية، واست أدعى فيه مؤلفاً مثالياً بريئاً من المغامز، وحسبى انتى توخيت الموضوعية ، أجتهد مع الفريق البحثى العربى الذى يملأ الساحة المعاصرة . . أقدم للطفولة أشرف المحاولات وأنبلها في ميدان العلم .

وما أوتينا من العلم الا قليلا،،،

والله الموقق والمسدد للصواب

المؤلف

ص.ب ۱۷۱ الزقازيق

' جهمورية مصر العربية

هاتف (۲۰۲۲۱۱) ۵۰۰

### مقدمة الطبعة الرابعة :

### هذه الطبعة . . .

.. الحمد لله رب العالمين والصالاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فبين يدى جمهور القراء - هذه الطبعة الرابعة - من كتاب (أدب الطفولة: أصوله . . مفاهيمه) ولعل توالى إصدارها بهذا المعدل - منذ صدور الطبعة الأولى عام ١٩٩٠ - انما يصادف مردود الثقة الغالية لدى جمهور القراء والبحاث والآباء من المعلمين والمربين وسائر المهتمين بأدب الطفل وثقافته . لقد استهدفت الطبعة - كسابقاتها - أن تحافظ على الهدف الذى صنفت من أجله وهو محاولة (التأصيل التاريخي والفني لأدبيات الطفولة) باستقراء الأصول التراثية في لغتنا وأدابنا ؛ مما يسهم في تعبيد الاسس أو المفاهيم الاكاديمية في مجال أدب الطفل الموروث وأنواعه .

والمؤلف يدفع بكتابه في تلك الطبعة الرابعة المنقحة وهو شبه راض ؛ حيث تم تصويب بعض الأغلاط الطباعية أو ملحوظات ابراز العناوين ، كذلك تم الافادة من الآراء العلمية الثاقبة التي أشار إليها بعض النقاد في معرض تنويههم بالمؤلف حال صدوره ، أما الآراء الشخصية أو الانفعالية أو الجزئية القاصرة ، فلم تعبأ بها الطبعة .

أحمد الله عز وجل الذي وفقني لبلوغ شطآن أحد مرافئ جزائر الأدب الرحبة :

أدب الطفل ، الذي أراه - بعد توالى اصدارى لعدة كتب أو طبعات في مجاله التنظيرى والنقدى - أراه أدباً نوعياً خالصاً في : أنواعه وخصائصه الفنية الذاتية ، ثم يلى ذلك طرق تدريسه أو اكسابه أو تنوقه عير «الوسائط» أو «المناهج» ، والمناشط .

إن وسائل أو وسائط أدب الطفل تتسيد الساحة المعاصرة في غيبة الأدب ذاته ، وهو ما حاولت مجهوداتي المتواضعة أن تطرح الأصيل والأصوب دون فصل التعارض بين (الابداع) والوسيط) ؛ كذلك حاولت أن أتعقب المتطفل! في منظومة موضوعية سدتها العلم وغاياتها البناء الأمثل لنابتة الأمة . وعلى الله قصد السبيل .

أحمد ......

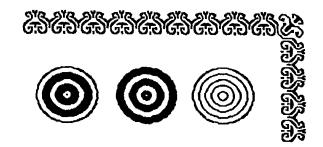

# الباب الأول

### الأدب والطغولة

«الأصول والمفاهيم التراثية»

### مدخل

الطفولة هي الغرس المأمول لبناء مستقبل الأمة ، والأطفال هم ثروة الحاضر وعدة المستقبل في أي مجتمع يخطط لبناء الإنسان الذي يعمر به أرضه ويدعم بقاعليته وجوده الإنساني ويؤكد تواصله الحضاري . والأطفال هم بهجة الحياة ومتعة النفس ؛ لأننا لو نظرنا إلى الحياة في وجهها المضي لرأينا أن مايمنحها الجمال والسعادة أمران اثنان هما : المال والأبناء ، يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم:

﴿المَالُوالْبِنُونَ زَيِنَةَ الْمِيَاةَ الْدِنْيَا وَالْبِالْيَاتُ الْمِمَالُمَاتُ هُيْرِ مَنْدُرِيكُ ثُوابِأُ وَهُيْرِ أَمْلاً ﴾ "الآية ٤٦ سورة الكهف".

فالأموال والأولاد هما الثروة في جانبيها المادي والبشري ، وعلى هذين الأمرين تقوم الحياة ويعمر الكون .

وفى أهمية الالتفات الى الطفولة وحسن رعايتها يقول الرسول الكريم (عَلَيْهُ) في الحديث النبوى :(الولد من ريحان الجنة)(١) ، وعبر الأدباء عن مكانة الطفل الى النفس ، ففطن رجاله الى التعبير عن ذلك عن طريق النثر والشعر، ويقول الشاعر العربي حطان بن المعلى(٢) في مقطوعته الشعرية الضادية :

أنزلنى الدهر على حكمه وغالنى الدهر بوفر الغنى أبكانى الدهر ، وياريما لولا بنيات ، كزغب القطا لكان لى مضطرب واسع وانما أولادنا بسيننا لو هبت الريح على بعضهم

من شامخ عال الى خفض فليس لى مال سوى عرضى أضحكنى الدهر بما يرضى رددن من بعض الى بعض فى الأرض ذات الطول والعرض أكبادنا تمشى على الأرض لامتنعت عينى عن الغمض

(٢) حطان بن المعلى المخزومي القرشي ، شاعر اسلامي ، انظر . شرح ديوان العماسة ، محاضرة الأخبار ومسايرة الأيرار س ٢٢ ، س ٢٠٨ .

<sup>(</sup>١) رباه الحكيم الترمذي ؛ وتشير أيضناً كتب السيرة ، والأخبار واللغة والأنب في أكثر من موضع منها الى أي مدى بلغت عناية الأوائل بالطفل ، وتزايد هذا الاهتمام بظهور الاسلام وأتى الطفل في ظل الحضارة الاسلامية أوجه العناية المتكاملة وأبرزها تغيير النظرة الجاهلية للطفل الانثى وتحقيق الرعاية المتساوية بين الذكر والانثى من ولادتهما حتى يشيا .

واذا كان الأدب هو الصورة الراقية في سجل الحياة المكتوب. فان هذا الكتاب سيحاول رصد جنور(أدب الطفل) في تراثنا العربي والإسلامي لسبر ظاهرة وجود هذا الجنس الأدبي في الأدب العربي في ظل الحضارة الاسلامية.

خلق الله سبحانه وتعالى الانسان في أحسن تقويم ، وميزه عن سائر المخلوفات بالعقل والتفكير والحواس التي تنبض برقة المشاعر وفيض الاحساس. يقول في ذلك عز من قائل ﴿الذي أحسن كل شئ خلقه ، بدأ خلق الانسان من طين . . ثم جعل نسله من سلالة من ماءمهين ، ثم سوا مونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون الآيات (٧ -٩) سورة السجدة . لقد خلق الله الانسان وهيا له كل الأسباب للبحث في الكون ، باعتباره خليفة الله في الأرض المكلف بحمل الأمانة بأعبائها العظام ﴿أَنَا عَرَضُنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالِ فَأَبِينَ أَنْ يَحْمَلُنُهَا وأشفقن منها وحملها الانسان﴾ ، الآية (٧٢) سورة الأحزاب ، وفي سبيل قدرة الانسان على حمل التكاليف الثقال زوده الله سبحانه بوسائل الاتصال التي يتمكن عن طريقها من بناء جسور بينه وبين من حوله ، ومن ثم القدرة على الادراك والانتباء والتذكر ، والتمييز بين المتناقضات ، قال سبحانه وتعالى : ﴿ أَلُم نَجِعَلُ لَهُ عَيِنْيِنَ وَلَسَانًا وَشَفْتُنِ وَهُدِينًا ۗ النجدين ﴾ الآية (٨ - ٨) سورة البلد . ومما لاجدال فيه أن الطفل يولد وقد زود بكافة وسائل الاتصال للتعامل مع كل المحطين به ومن ثم تنمو كل الحواس ، ويلعب أول دور ملحوظ في أدوار التربية من خلال الوالدين ففي الحديث النبوي يقول الرسول عِنْ الله مواود يولد على القطرة فأبواه يسهودانه أو يعجسانه أو يتصرانه (١) . أما مراحل اكتساب القيم والاتجاهات والسلوك فتجئ من خلال روافد متنوعة ؛ أهمهما كيف يتعلم الطفل، ويدرك ويتأثر، ويختزن طوال مراحل طغواته المتدرجة أساس تلك القيم لمستقبل ينتظره. وقد قال الأمام على بن أبى طالب (علموا بنيكم غير أخلاقكم ، لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم(٢)) والراستعرضنا معنى التربية الفة ومعنى باعتبارها وسيط تعليمي تريوي فعال؛ بلهي عماد عمليات التنشئة المتكاملة ، سيطالعنا الأصل اللغوى للكلمة في مادة (ربب) ففي لسان

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي هريرة ، انظر هامش أحياء عليم الدين حد ، ص ٧٧ .

 <sup>(</sup>٢) ينظر · مجلة المنهل ، ملف العام الدولي الطفل ، ع ٤٣٤ ، السعودية ٥٠٤٠ هـ .

العرب لابن منظور تجئ ربب بمعنى: (الرب يطلق في اللغة العربية على المالك ، والسيد والمربى والقيم والسيد والمربى والقيم والسيد القوم سُستهم أي كنت فوقهم (١) وفي الحديث لك نعمة تربها أي تحفظها وتراعيها وتربيها، كما يربي الرجل ولده . . .

وفي حديث ابن ذي يزن : أسد تربب في الغيطان أشبالاً ، أي تربي وهو أبلغ منه ومترب بالتكرير الذي فيه ، وتربيته وأربته ورباه تربية على تحويل التضعيف ، أيضاً أحسن القيام عليه ووليه كان ابنه أو لم يكن (Y) . وينسب التهانوي صاحب كشاف إصطلاحات الفنون -- الربائي الى الرب فيذكر: الرب هو إنشاء الشيُّ حالاً فحالاً الى الحد التام(٣) وقد قال الأمام البيضاوي(٥٨٥ هـ) أن : الرب في الأصل بمعنى التربية وهي تبليغ الشيُّ الي كماله شيئاً فشيئاً ثم وصف به تعالى المبالغة ، وهو متأثر فيما أرجح - لمقوله وردت في هذا المعنى بكتاب مفردات الراغب الأصفهاني (٥٠٢ هـ) هي : الرب في الأصل : التربية ، وهو انشاء الشيّ حالُّ فحالاً الى حد التمام<sup>(1)</sup> وتنطبق تلك المقولة على تربية الطفل من حين ولادته الى أن يبلغ ويشب ومن قبلهما قال حاتم الرازي (٣٢٢ هـ) في كتاب الزبنة: الرب من التربية ، واشتقاق الرب من التربية ، يقال رباه يربيه تربية يربته تربيباً . . . إنما قيل للمخلوق رب الشئ لأنه يسوسه ويديره . . . والتربية هي القيام عليه بالاصلاح حتى يبلغ المراد ومن أجل ذلك سمى الربائب لأنهن يتربين في حجور أزواج أمهاتهن فكأنهم قاموا باصلاحهن حتى بلغوا(٥) . قال الله عز وجل ﴿وربائبكم اللاتي في هجوركم﴾ الآية ٢٣ سورة النساء . . وغير الأصل اللغوى لمادة (ربب) في المعاجم عند علماء اللغة ، تستطيع أن نستعرض بعض المفاهيم الاصطلاحية للتربية الموروثة ، فقد وقف أصحاب المذهب الفلسفي المثالي عند مفهوم التربية موقفاً يتلخص في إعداد العقل السليم في الجسم السليم على نحو ماقال بذلك أفلاطون وأرسطو . وتعنى التربية عند الفيلسوف الطبيب ( ابن سينا) سياسة ؛ وقد عبر عن ذلك بقوله :(سياسة الرجل أهله وولده)(٦) .

<sup>(</sup>١) لسان العرب ، ابن منظور ، جـ٢ ، ص ٣٨٤ ، طـ الدار المصرية للتأليف والترجمة عـ . ت .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق من ٢٨٦ ،

<sup>(</sup>٢) ، (٤) كشف اصطلاحات الفنون ، التهانوى ، ج. ٤ من ٤ لل الهيئة العامة الكتاب ، القاهرة ١٩٧٢ .

<sup>(</sup>ه) أَصُولُ التربية الاسلامية ، عبد الرغمن النحلاري ، ص ١٣ ، دار الفكر بمشق ، ١٩٧٩ م .

<sup>(</sup>٦) كتاب السياسة ، تعليق يونس البسومي ، س٤ ، طـ البستان بيريت ١٩٨٥ م .

وتنبه أدباء اللغة العربية الأوائل لأممية التربية في اطارها التهذيبي للناشئين فقال بعضهم: اطبع الطين ما كان رطباً وأغمز العود ما كان لدنا وقال الشاعر:

إذ المرء أعيته المروءة ناشئاً فمطلبها - كهلاً - عليه شديد

وشبيه به قول البوصيرى:

والنفس كالطفل أن تهمله شب على حب الرضاع وان تقطمه ينقطم

وقال شاعر من شعراء الحكمة:

وإن من ادبت في المسبا كالعود يسقى الماء في غرسه

حتى تراه مورقا ناضراً بعد الذي أبصرت من يبسه

والسيخ لا يسترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه

ولم ينقصل مفهوم تربية الطفل بمعناه اللغوى أو الاصطلاحى فى الحضارة الاسلامية عن الآداب العامة ونعنى بها السلوك والتهذيب والتأديب ورعاية الناشئة بأدب الدنيا والدين، حقاً إن التربية لم تقترن فى تاريخ الأدب العربى بأواصر ترادف مع الأنواع الأدبية أو فى أوجه الشبه أو فى التماثل لمفهوم اصطلاحى مشترك الأغراض لمعان لغوية تجمعهما، ولكن الذى لاشك فيه أن الأدب والتربية اشتركا معاً فى توجيه الأغراض الخلقية والقيم السلوكية الايجابية التى حث عليها الدين والقيم العليا بين الجماعات البشرية، كما ان العلميات التربوية تستنبط من المفاهيم اللغوية العناصر التى تمكنها من رعاية الأطفال والناشئة من مثل (المحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها . . . تنمية مواهبه واستعداداته كلها وهى كثيرة ومتنوعة توجيه هذه الفطرة وتلك المواهب كلها نحو صلاحها وكمالها اللائق بها . . .

بالتدريج في هذه العملية وهو ما يشير إليه البيضاري بقوله شيئاً فشيئاً والراغب بقوله: "انشاء الشي حالاً فحالاً . . . ) وفي المجتمع العربي القديم ؛ نهض بمهمة التربية في الأعم الأغلب المربيات والأمهات والجدات والطبقة المعروفة من الأدباء والمؤدبين .

والطفل وهو يكتسب هذه الأهمية يستطيع أن يكتسب اللغة وآدابها كحق طبيعى وهبه الرحمن تعالى: الرحمن علم القرآن ، خلق الأنسان ، علمه البيان الآيات (١ -٤) سورة الرحمن ، وألزمه التعليم والادراك والتذكر والتدبر قال عز وجل :

﴿اقرآ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق ، أقرآ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الانسان مالم يعلم﴾ الآيات \ - ٥ سورة العلق

وقد فطن الأوائل من علماء العربية وفقهاء الأسلام الى أهمية العناية بالأبناء والحث على تأديبهم وتعليمهم وارشادهم للأخذ بأسباب التعليم والافادة من مطالعة الكتب التي تخاطب القلب وتنمى العقل ، ويقول الامام الغزالي( -١١١١ م) أيها الولد : كم من ليلة أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب . . . أيها الولد اذا قرأت العلم وطالعته ، ينبغي أن يكون علمك يصلح قبلك ويزكى نفسك (١) . وفي هذا قال ابن المقفع (وللعقول سجيات وغرائر تقبل الأدب، وبالأدب تنمو القلوب وتزكو وليس غذاء الطعام بأسرع في نبات المسدمن غذاء الأدب في بناء المقل . . بالأدب تعمر القلوب وبالعلم تستحكم الأحلام (٢) وليس ذلك بغريب ؛ فدروس الآداب في سائر الحضارات القديمة مثل الحضارة الفرعونية(بما تضمئته من شعر ونثر كان لها تقديرها البالغ في المناهج التعليمية ، وكانت دروس هذه الأطفال تبدأ مم التلميذ في المرخلة التعليمية الأولى بفقرات بسيطة ، ثم يواصل دراستها في مرحلته المتقدمة بنصوصها الكاملة(٢) وإستقراء معظم البرديات المصرية القديمة التي تتضمن الصاة التربوبة والتعليمية في مصر الفرعونية يدلنا على دقة ونوق ووعي بالغ عند اختيار المصرى القديم للنصوص الأدبية ، فهي تبتعد عن الغموض، والتعقيد ، والتكرار في غير موضعه، والتكريس والنصح المباشر كما كانت المدرسة التربوية المصرية القديمة تشجع في الطفل الجانب الابداعي وتعد الناشي (بالاشتراك في الهيئة الحاكمة ، وبخير أسمى وخلود يذكر لمن يستطيع أن يؤلف كتاباً يطالعه الناس يلتمسون فيه سحره سحر بيانه وحكمته $^{(1)}\cdot$ 

بعد محاولتنا ايضاح طبيعة العلاقة بين التربية والأدب نستعرض فيما يلى المفهوم

<sup>(</sup>١) إيها الولد المحب الامام المزاي ، تحقيق عبد الله أبو زينه ، ص ٢٢ – ٨٦ ، ط. دار الشروق القاهرة ١٩٨٢ م .

<sup>(</sup>٢) أثار ابن المقلم ، عبد المقلم ، ص ٢١٨ – ٣٣٠ نشر دار مكتبة الحياة ببيريت د . ت .

<sup>(</sup>٣) التربية والتعليم في مصر القديمة ، د . عبد العزيز صالح ، ص ٢٣٢ ، الدار المصرية للتاليف والنشر ١٩٦٦ م .

<sup>(</sup>٤) المراجع السابق ٣٦٩ .

اللغوى والاصطلاحى للطفولة باعتبارها الشريحة الإجتماعية محور البحث الأدبى في موضوع الكتاب. فالطفولة مرحلة عمرية من عمر الكائن البشرى تتسم بأطول وأدق مرحلة طفولة بين سائر المخلوقات. قال الله تعالى في القرآن الكريم في شأن معجزة خلق الانسان﴿انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاح نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا﴾ الاية ٢ سورة الانسان.

وفي شأن كمال الخلق: ﴿لقد خلقنا الانسان في أهسن تقويم ﴾ الآية ٤ سورة التين ﴿الْذِي خَلق فسوى ، والذي قدر فهدى ﴾ الآيتان ٢ ، ٣ سورة الأعلى ، وعلمه سبحانه البيان: ﴿الرحمن علم القرآن ، خلق الانسان، علمه البيان ﴾ الآيات (١ -٤)سورة الرحمن . وميزه عز وجل بالحواس : ﴿الم نجعل له عينين واساناً وشفتين وهديناه النجدين ﴾ الآيات ٨:٠٠ سورة البلد . تدلنا الآيات البينات السابقات عن معجزة خلق الانسان الذي كلفه الله عز وجل بحمل الأمانة والنهوض بتبعاتها الثقال العظام ، وقد زوده - سبحانه - بالعقل والسمع والبصر والفؤاد ، وسائر الحواس التي تؤهله للإدراك والمعرفة ، ومنذ أن قال سقراط (٢٠١٩ ق . م) كلمته المشهورة :أعرف نفسك ومحاولات الباحثين لم تنقطع بحثاً عن حقيقة الانسان في جانبيه المادي والروحي . . فقد شهد القرن الحالي ثورة معرفية شملت كل جوانب الحياة . ثورة حققت للانسان فرصاً أفضل للعيش والسيادة على الأرض كخليفة لله عليها . وبعد اشباع مادي لانسان الحضارة المادية الحاضرة وباثارها الطاحنة رأيناه يتوجه ضمن توجهاته المتعددة الى الطفولة ليعيد تشكيلها باعتبار الطفولة بداية الحياة ، ولقد ساعده في ذلك ماقدمته الدراسات البيولوجية والنفسية من براهين على أن الطفل هو أبُ الرجل ، وأن الأمة كالفرد .

ومرحلة الطفولة: هي فترة الحياة التي تبدأ منذ الميلاد حتى الرشد، وهي تختلف من ثقافة الى أخرى ، فقد تنتهى عند البلوغ ، او عند الزواج ، أو يصطلح على سن محددة لها .

#### الطفل لغة :

وردت لفظة الطفل في القرآن الكريم أربع مرات : اثنان منها تشيران الى المرحلة المبكرة قال تعالى: ﴿هِو الذي خُلِقِكُم مِنْ ترابِ ثُم مِنْ نَطِفَة ثُم مِنْ عَلِقَة ثُم يَخْرِكُم طَفَارُهُ الآية ٦٧ سورة غافر . ﴿وَتَقُر فَي الأَرْهَامِ مَا نَشَاء إلى أَجِلُ مَسْمَى ثُمّ نَمْرِجِكُم طَفَادُ ثُمْ لتبلغوا أشدكم الآية ه سورة الحج ، وواحدة للمرحلة المتوسطة من عمر الطفل ، قال عن من قائل : ﴿أَو الطَّقَلِ الَّذِينَ لَم يَظْهِرُوا عَلَى مُورَاتُ النَّسَاءَ﴾ الآية ٣١ سنورة النور ، والأخيرة لمرحلة الطفولة المتأخرة: ﴿وَإِذَا بِلَمْ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحَلَّمُ فَلْيُسْتَأَذُنُوا كُمَّا استَنْفُنْ الذين من قبلهم الآية ٥٩ من سورة النور ، وفي لسان العرب لابن منظور تفصيل للأصول اللغوية للفظة طفل فيذكر : قال الزجاج :" ، ، طفلاً هنا في موضع أطفال يدل على ذلك ذكر الجماعة وكأن معناه ثم يخرج كل واحد منكم طفلاً . . والطفل والطفلة : الصغيران والطفل الصغير من كل شئ من الطفل بالفتح الرخص الناعم ، والجمع طفال وطفول" (١) والطفل الصغير من كل شيئ اذا بين: الطفل والطفالة والطفولة والجمع اطفال(٢) والطفل لغة في المصباح المنير بمعنى الولد الصغير من الانسان والدواب ، ويكون الطفل بلقظ واحد المذكر والمؤنث والجمع . . ويبقى هذا الاسم للولد حتى يميز ثم لايقال له بعد ذلك طفل .، بل صبى وحزور ويافع ومراهق وبالغ ، وفي التهذيب يقال له: طفل الى ان يحتلم (٢) وفي مختار الصحاح الطفل بمعنى: المواود وولد كل وحشية أيضاً والجمع اطفال ، وقد يكون الطفل واحداً وجمعاً .. والطفل بفتحتين والطفيلي الذي يدحل وليمة لم يدع اليها(٤) .". وعلى شاكلة مثل هذا التوارد والتوافق والترادف وردت لفظة الطفل في ثنايا أمهات كتب التراث الشعرى واللغوى بخاصة، والنتاج الفكرى بعامة ، وأن اختلف المسمى من طفل الى صبى أو من ولد الى غلام ، وقد أقسم الله عز وجل بالولد في سورة البلد ﴿ووالد وما ولد﴾ الآية ٣ سورة اليلد .

وفى اللسان الولد: هو الصبى يولد ، والصبى يدعى طفلاً حين يسقط من بطن أمه الى أن يحتلم ، وفى مادة (صبا) ، والصبى: الغلام والجمع صبية وصبيان والمصدر

<sup>(</sup>١) اسان العرب لابن متقاور ص ٢٦٨١ - ٣٦٨٢ ، ط. دار المعارف . د. ت.

<sup>(</sup>٢) المندر السابق ، من ٢٦٨٢ . . .

<sup>(</sup>٢) مختار المبخاح من ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) اللسان ، مادة بلد ، من ٢٦٨١ .

والصبا، والصبوة: جهلة الفتوة . . والصبا من الشوق يقال منه تصابى وصبا يصبوه وصبوا ، اي مال الى الجهل والفتوة والصبا ريح تستقبل البيت ، قيل لأنها تحن الى البيت وتدور مادة (ولد) في سياق القرآن الكريم حول معان وموضوعات عديدة لكننا نلحظ اقتران مادة (ولد) في المعنى القرآني بأمرين: أولهما : المال باعتبار أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا وهما أيضاً الثروة في جانبيها المادي والبشرى ، والأمرى الثاني: التاكيد على رفض أن يكون الرحمن ولد، قال الله عن وجل ﴿قل ان كان الرحمن ولد فانا أول العابدين﴾ الآية ٨١ سورة الزخرف ؛ مما يدل على أعطاء البنوة - تعالى الله عنها علوا كبيراً - مكانة سامية ﴿ وماينيقي للرحمن أن يتخذ ولد أ ﴾ الاية (٩٢) سورة مريم ، وتعنى لفظة الصغار: مصدر الصغير في القدر ، لأن الصغار لغة في اللسان : الصغار بالفتح الذل والضيم وكذلك الصغر بالضم والمصدر الصغر بالتحريك . . والصغر ضد الكبر . . ويقال لصبي من صبيان العرب اذا تهي عن اللعب : أنا من الصغرة ، اي من الصغار ، وأرض مصغرة نبتها صغير لم تطل ، والتصغير للإسم والنعت يكن شفقة وتحقيراً ويكون تخصيصاً (١) وقد قال الله تعالى في مناسبة الدعاء للوالدين بالرحمة جزاء تربية الولد صغيراً: ﴿وَوَصِينًا الانسان بوالديه إحساماً ﴾ الاية ٨ سورة العنكبوت ، أما الغلام لغة في المصباح المنير: فهو الابن الصغير، وجمع القلة غلمة بالكسر، وجمع الكثرة غلمان يطلق الغلام على الرجل مجازاً ..

والولد: بفتحتين كل ما ولده شئ ويطلق على الذكر والأنثى والمجموع ، ويقال الصنفير مواود ويطلق على الذكر والمثنى والمجموع ، ويقال للصنفير مواود لقرب عهده من الولادة ولا يقال ذلك للكبير لبعد عهده عنها(٢) ، وقد ربطت العرب قديماً بين صنفار الإبل (دردق) وصنفار الانسان ، وقد دعى الأعشى إلى وايمة فقال شعراً في آل المحلق:

نفى الذم عن آل المحلق جفنه كجابية الشيخ العراقى تفهق ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل (دردق)

وتدور مادة (بنى) في اللسان بين معانى البنوة ، قال الزجاج، (. . ابن كان في الأصل بنوا أو بنوة ، وجمع الابن أبناء، وجمع البنت بنات والبنوة مصدر الابن يقال: ابن بين

<sup>(</sup>١) اللسان ، نفسه .

<sup>(</sup>٢) المنباح المثير ، س ٧١ه .

البنوة ، وفي التنريل الحكيم: من سورة هود (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) وقال لبيد في معنى الشرف:

وقال عمرو بن كلثوم في معلقته:

اذا بلغ الفطام لناصبي تضر له الجبابر ساجدينا (١)

فالصبى هو المواود حتى البلوغ والغلام: الصبى من حين يولد الى أن أن يشب (٢)

كان الأدب - ومايزال - هو الذي يصور حقائق النفس البشرية بأسلوب تعبيري جميل، فالأدب سجل للأفكار وعرض للمشاعر، وبواسطة الفنون الأدبية يكشف الانسان عن خلجات النفس الانسانية بكل أمالها وآلامها، كما تردد مفهوم الأدب بين الأجيال ليعبر كذلك عن الخبرات والمعارف الأداب الحسنة، التي يلقنها الآباء للأبناء ليواجهوا الحياة ويسلكوا فيها سلوكاً محموداً، وهي نظرة أخلاقية تعنى المنفعة والمتعة وتحمل كثيراً من معانى الحياة التي تنتظمها أحد وظائف الفن والابداع جميعاً، فالنتاج العقلي المدون في كتب هو من المعاني الشائعة للأدب في العصر القديم، أي من زمن الجمع والتدوين(القرون الهجرية الثلاث الأولى) أما المعنى الخاص للأدب قديماً فيدل على الكلام الجيد الذي يحدث عند تلقينه اذة فنية الى جانب المعنى الخلقي، وفي ذلك كتبت التصانيف وظهرت التآليف ونظمت الأشعار الدالة حول تلك المفاهيم التي تدور حول معاني الأدب، ويقول الشاعر المخضرم سهم بن حنظلة الغنوي:

لايمنع الناس منى ماأردت ولا أعطيهموا ما أرادوا حسن ذا أدبا

أى أنه يهذب النفس بنتاجه ويخاطب الوجدان بروائعه ، والأدب أيضاً (ومعه معظم المعارف الانسانية الكبرى التى تمس الشعور والواجدان: تتمرد على المادة والتجسيم . . تأبى أن يكون لها ، تعريف جامع ومانع ، وأن الوسيلة الى معرفتها هى الحس والشعور ولس العقل والمنطق والتقنين) (٢) فالأدب – بمفهومه الفنى الحديث والمعاصر – يختلف عن

<sup>(</sup>۱) اللسان ، لابن منظور ، مادة يني ، ص ٣٦٧ – ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٢) المجم الرجيز ، مجمع اللغة العربية ، من ٤٥ - ط القاهرة د . ت .

<sup>(</sup>٣) تنبق الأدب طرقه ويسائله ، د ، محمود تعني ، من ١٦ - ٢٢ ط الانجار الممرية .

مفاهيم عديدة التصقت به عبر تاريخ الأدب العربى ، لغة واصطلاحاً مثل معانى التأديب ، والأدب ، والمأدبة ، وتهذيب الخصال ، واصلاح السلوك واكتساب العادات الحميدة وهو فى النهاية مجال تعبييرى مكتوب له فنونه النثرية والشعرية ... مجال رحب محبب الى النفوس، ويستأثر بالقلوب ويستهدف تنمية الوعى والشعور والأحاسيس ، وهو مع ذلك كله علم من العليم الرئيسية التى لاغنى عنها فى كل أمة فى أعز مالديها اللغة وأدابها ومايدور حولها من تأصيل وتحديث أو توجه .

ومن المعلوم أن الفروق ظاهرة بين لفظة الأدب وتطور معانيها — كما المحنا سابقاً كما أن معنى كلمة الأدب يختلف من فرد الى آخر اختلافات بعيدة ، اذ يختلف الأدب في مفهومه عند الفرد الواحد تبعاً لاختلاف تطوره الزمنى والعقلى ، كذلك يثار الجدل الفكرى في كل مجتمع حول الأدب ووظفته وماينشا عن ذلك من توليد لمذاهب او نظريات أو أنواع أدبية تعبر عن فلسفة الأدب ومفهومه في فترة ما وفي أدب أو آداب مختلفة ، ومن ثم تتطور أو تتغير المذاهب والنظريات حول الأدب ويبقى مفهوم الأدب في الوجدان الفردى الجماعي من خلال انعكاسات النتاج الابداعي المكتوب ، وغاية ما يمكن أن نقوله أن الأدب فوق كونه أحداهم الفنون التعبيرية الجميلة باللغة ، وهو علم له أصوله وقواعده ومذاهبه وغاياته ، فلايوجد الأدب بدون الاستعمال اللغوي باعتبار اللغة أداة ضرورية لنقل الأفكار والمشاعر ويتطلب في الأدب تقعيد هذه الوسيلة الضرورية وتنظيمها وتطويعها خلال بناء مبدع النص الأدبي ، ويحسم المعنى الدلالي لألفاظ اللغة في النص الأدبي المقاصد التي يثيرها الأدب عند القارئ ورحسم المعنى الدلالي لألفاظ اللغة في النص الأدبي المقاصد التي يثيرها الأدب عند القارئ ما فواعدها الاطار الشكلى ، والبيان الى آخر الأطر البلاغية والجمالية) . ومهما يكن من شئ فأن الأدب كفن ابداعي خلاق ينهض بالأدوار الايجابية من خلال التناول الأدبي لقيم الحق والخير والجمال.

وقد أحسن الرسول الكريم والله بأهمية الأدب وعمق تأثيره في الحياة والأحياء فأقام للشعر منبراً في المسجد ،كما قال عن شاعر الدعوة الاسلامية عسان بن ثابت: انه ينطق بروح القدس،كما قال أيضاً:

(ان من الشعر لحكمة وأن من البيان لسحراً) وفي الحديث النبوى الشريف ما يؤكد الاهتمام بالأدب بعامة والشعر بخاصة قال رسول الله ( وراي النبوي الشعر لحكمة ، فاذا لبس عليكم شيّ من القرآن فألتمسوه من الشعر فأنه عربي (١) ورأى العلامة عبد الرحمن بن خلدون أن الأدب هو الأخذ من كل علم بطرف (٢) بحيث يشمل مفهوم الأدب العلم الدينية وغير الدينية ، فالأدب يجمع عنده: اللغة والنحو والبيان والأدب . . وثمرته الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم، ثم أنهم اذا أرادوا حد هذا الفن قالوا: الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف . إذا فالغاية من وراء تتبع مفهوم الأدب في تراثنا العربي وفي معانيه الحاضرة هو التأكيد على وجود علاقة وثيقة بين الادب والانسان أينما وجد وحيثما ارتحل ، والأدب لازم الانسان منذ أدرك وأحس وابدع فكانت فنون الأدب متعته الوجدانية وماتزال .

والحضارة الاسلامية توجه الحس البشرى الجمال توجيهات تتضامل أمامها مقاصد النظريات المتغيرة بزوال أصحابها ؛ لأن شمول النظرة أبرز مايميز الحضارة الاسلامية فالفن الصحيح الخالد هو الذي يهيئ اللقاء الكامل بين الجمال والحق في هذا الكون ، والحق هو نورة الجمال، ومن هذا يلتقيان في القمة التي تلتقي عندها كل حقائق الوجود(٢)،

ومما لاشك فيه أن هذا يدلنا على مدى ارتباط الأدب بالرؤية الحضارية السائدة أو المتغيرة في المجتمع وهو كذلك تصوير كامل للعلاقة الترابطية بين الانسان والكون ، هي رؤية وجدانية عميقة تتجاوز الواقع الخارجي الى انعكاسات داخلية تترجمها السلوكيات والقيم والأخلاق والخبرة بمواقف الحياة ، والأدب أو الفن برؤيته الشاملة في توجيه الحس البشرى يطمع الى (تحويل الواقع الخارجي الى وجدانية باطنية لكي تتحول تلك المحالة الواجدانية بدورها الى سلوك خارجي)(1) ومن المعلوم أن السلوكيات ترتبط بمعطيات التنشئة بعامة وأساليب النشأة والتكوين عند الطفل بخاصة ، ومن ثم يتأثر الأدب الوجداني بسائر أساليب التنشئة الاجتماعية ، إذ يتأثر بالوجود الاجتماعي ويؤثر فيه بدوره ، ويعلل الأستاذ أحمد أمين في كتابه : (ضحى الاسلام) صدق النظرة الشمولية في الحضارة الاسلامية لتوجيه الحس البشري بالتركيز على أصول التنشئة وفي الأخذ بأسبابها فيذكر :

<sup>(</sup>۱) منظل الى الأدب الاسلامي ، د ، تجييب الكيلاتي ، ٤١ مل قطر ١٩٨٧م ،

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدين ، القاهرة ، دار الشعب ، ص ١٤٥ - ٢٢٥ ،

<sup>(</sup>٢) منهج الفن الاسلامي ، محمد قطب ، ص ٦ ، دار الشروق .

<sup>(</sup>٤) الرؤية الواحدة ، مقالة للدكتور زكى نجيب محمود ، جريدة الأمرام القاهرة ، عدد ١٩٨١ ،

( . . يقول النبي عَيِّكُم أنا أفصح العرب، بيد أنى من قريش، ونشأت في بني بن بكر). لقد كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصيح من الألفاظ وأسهلها على اللسان في النطق، واحسنها مسموعاً وأبينها إبانة عما في النفس ، فاذا امتازت قريش بالفصاحة ، فقد امتازت بنو سعد بسيلامة اللغة، فجمع النبي عَرَبِكُمُ الأمرين(١) ولأهمية الأدب نشره وشعره في تنشئة اطفال المسلمين غداة الفتح الاسلامي بعث عمر بن الخطاب رظي بكتبه الى ساكني الأمصار يقول: (أما بعد . . فعلموا أولادكم السباحة والفروسية وروهم ماسار من المثل وما حسن من الشعر . .)(٢) وكان (المؤدبون) لدى الخلفاء والأمراء من ادباء وعلماء يهذبون أبناء الظفاء والقادة ويقومون بقدر هام من الأدب الوجداني فكان يشمل تأديبهم بمعناه التهذيبي المثل والحكمة والشعر وأيام العرب وأخبارهم ، ويعد هذا الاهتمام المبكر بأدبيات الطفل خطوة واعية في بناء العقل وترقية وجدانه من زمن بعيد . إن اتساع مخيلة الطفل العربي وتنمية معارفه والارتقاء بمداركه بتنمية الحس الجمالي عنده هو جماع مايستهدفه الأدب من يناء الانسان . . . أيضاً هناك تهيأة الحواس للتنوق والتخيل وبث مثيرات الانفعال الايجابي بالأدب ومن ثم يتحقق السرور والمتعة والمنفعة ، إن أدب الطفل في التراث العربي -- له وجوده ودلالاته - فقد فطن علماء اللغة وإدابها - من المؤديين - لأهميته ، يرغم عدم الاصطلاح "أو اطلاق التسمية" أدب الطفلٌ كنوع ادبي مستقبل له قواعده ومناهجه بين أمهات كتب الأدب والنقد.

ومما لاجدال فيه أن نتاج ادب الأطفال الموروث في اطار الأدب العام يشكل الارهاصات الأولى لتتبع نشأة أصوله التراثية وبالتالى امكانية تأصيل مثل ذلك النوع الأدبى في الأدب العربي وهو في ضوء ماقدمنا أنفأ جنس أدبى مركب يجمع بين العقل والوجدان له جنوره الأدبية المتفرقة والمتشعبة في سائر انتاج الحضارة الاسلامية ، على عكس التصورات السائدة بين بعض كتاب الطفل من تغليبهم للكتابة المعرفية والثقافية والتاريخية على الجوانب الابداعية – والأخيرة – هي فيما نطمح اليه ، المهمة الأولى في ترسخ أدبيات الطفل، إن أطفالنا بحاجة الى الأدب كعلم في مناهجهم ومناشطهم كي يرقى بوجداناتهم

<sup>(</sup>١) خنجى الاسلام ، أحمد أمين ، جـ ٢ ، ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) البيان التبين ، للجاحظ ، ص ٩٢ .

قدر اشباع حاجاتهم التعليمية والصحية والغذائية ، فهم صفحاتنا البيضاء التي نستطيع الكتابة فوقها عن وعى ومعرفة وخبرة جمالية ، على نحو ماصنع أجدادنا الأوائل مع أطفالهم حتى صاروا من بعد القادة والعلماء والأدباء الذين اضاءوا الى القرن العاشر الميلادى - الرابع الهجرى ظلامات أوربا ،

إن الطفل أمانة ، وله علينا حقوق . . إنه" .. أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفسية سائجة خالية من كل نقش وصورة ، وهو قابل لكل مانقش وسائر الى كل مايمال اليه ..."(١) وهذا المخلوق البرئ عجيئة طيعة ، تنتظر التشكيل السديد رعاية عقلية تسير في نسق واحد مع الرعاية الوجدانية داخل المدرسة وخارجها ، يقول الشاعر العربي القديم في ذلك :

#### إذا المرء أعيته المرؤة ناشئاً فمطلبها - كهلا - عليه شديد

وليس من شك في ان الأدب ، وبخاصة الجانب اللغوى منه ، والذي ينمو مع الطفل تبعاً لتطور مراحل الطفولة المتدرجة يمثل القدرة المكتسبة ، فاللغة باعتبارها الوعاء الحضاري للمعاني وسلوكيات التفاهم والاتصال ؛ ايضاً تدخل في اطار وظيفة الأدب ، بل هي احدى وظائف أدب الطفل؛ أي تنمية المحصول اللغوى قراءة وتحدثاً وكتابة .

ونحن نستقرئ الأصول التراثية والتغيرات الحضارية المعاصرة سنجد أن التراث العربى حمل الينا عبر تاريخه الادبى الطويل الأصالة ، والتطور في (الأنواع) الأدبية: النثر وأبوابه، الشعر وفنونه ، وفي (الغايات) الأدبية ، والتي اصطلح على تسميتها من بعد بالوظيفة في الأدبوالفن(٢) . فللشعر فنونه ، وللنثر أبوابه، وللأدب(شعره ونثره) غاياته ومقاصده ومراتبه كذلك، وفي ضوء ذلك يتسم الأدب بامكانية التغير والتجدد في اطار المتغيرات الحضارية ثمرة لاهتمام العلوم المعاصرة بالانسان.

يقول في ذلك الشأن ابن قتيبة : (ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن

<sup>(</sup>١) تأديب الناشئين بادب الدنيا والدين ، لأبن عبد ربه الأندلسي ، تحقيق وتعليق ، محمد ابراهيم سليم ، المقدمة ، مكتبة القرآن ، القاهرة ، د . ت .

<sup>(</sup>٢) الوظيفة Function اتجاء للربط بين الاثر الفنى ويظيفته جمالية كانت أم لخلاقية ونتيجة هذا الاتجاء أن أية صيغة أل محسنات لفظية لاتخدم وظيفة الأثرِ الفنى خدمة مباشرة ، نعتبر زائدة على الحاجة بل طفيلية : معجم مصطلحات الأدب ، د. مجدى وهبه ، ص ١٨٤ ، طـ بيروت ١٩٧٤ م .

ولاخص به قرماً دون قرم ، بل جعل ذلك مشتركاً مقسوماً بين عباده في كل دهر ، وجعل كل قديم حديثاً في عصره ، كل شريف (خارجي) في أوله)(١) ولا يعنى أن التجديد في الأغراض الأدبية أو استحداث جنس ادبي ما ، الانفلات كلية عن الاصول التراثية وإنما تجئ هذه الاغراض أو شلك الانواع مواكبة للتغير الحضاري الايجابي الذي يستلهمه شعورنا الجمعي ولنوق العصر الذي نعيشه ، لأن هذا كله رهين بالمحافظة على الجنور التراثية الأصلية في أدبنا .

ومما لاشك فيه أن للشعر العربى أغراضه منها القديم الأصيل ومنها الحديث المتجدد ومن ناقلة القول سرد الأغراض القديمة في الشعر من مثل: الحكمة ، المديح ، الفخر الرثاء ، العتاب ، الهجاء وغيرها . وبعد اتساع رقعة الحضارة الاسلامية والاحتكاك بالثقافات الاجنبية ظهرت مقاصد جديدة ، وأغراض متجددة كرصف المخترعات وظواهر الطبيعة مع الأحياء الى آخر الأغراض الشعرية ، أو الأنواع الأدبية الجديدة في اطار التفكير الحضاري متجددة أيضاً على سبيل المثال لم يعرف أدبنا العربي الى القرن الرابع الهجري — (فن الموشحات)، وفي اطار تجديد النثر والشعر بدأت تخبو عدة انواع مثل المقامات ، فن الموشحات والرسائل الديوانية ، كما خفتت أضواء وفنون "القرما"، والكان كان والدوبيت" وفي المقابل استحدثت عدة فنون في البيئة العربية ، فظهرت الأنواع النثرية والشعرية مثل الرواية بمعناها الفني أو الغربي الحديث كذلك فن القصة القصيرة في المشرت وفي الشرح وفي الشعر الفينا المسرحية الشعرية تفتح بابا جديداً في الأدب العربي بعامة، وفي المسرح في الشعري بخاصة ، وكما فطن الذوق العربي الى أهمية التجديد في الاجناس الأدبية وهو في لحظات التجديد الحضارية – كان يصدر – عن جنور تراثية تستلهم الشكل المعماري الموروث مع تطويع الأنواع المتجددة لمعطيات الصضارة المعاصرة في الشكل والمضمون ؛

لاجرم اذا - ان قلنا - أن أدب الأطفال كجنس أدبى متجدد نشأ ليخاطب عقلية و"ادراك" شريحة عمرية لها حجمها العددي الهائل في صفوف أي مجتمع ، فهو أدب مرحلة

<sup>(</sup>۱) الشعر والشعراء لابن قتييه ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، جـ ۱ ص ٦٣ ، طـ دار المارف ١٩٨٢ (الخارجي ، الذي يخرج ويشرف بنفسه من غير أن يكون له قديم المحقق – المرجم السابق) .

متدرجة من حياة الكائن البشرى لها خصوصيتها وعقليتها وإدراكها واساليب تثقيفها في ضوء مفهوم التربية المتكاملة التي تستعين بمجالي الشعر والنثر

غير أن الشئ المهم فيما يتصل بهذا النوع الادبى انه ينشأ كما سبق وأن ألمحنا ، في اطار تغير حضارى من ناحية واهتمام بكل مايتعلق بالانسان(۱) من ناحية أخرى وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن أي نوع أدبى يظهر زمن الحروب يسمى أدب الجهاد أو أدب المقاومة فالاعمال الأدبية أو الفنية التي تتجاوز في أغراف ها وترجهاتها المغرض التقليدي كالرثاء أو التشبيب في الشعر الى أفاق انسانية محورها الانسان ، تحمل الأبعاد الانسانية – هي أعمال تقترن بتعدد أو تخصص الوظيفة الأدبية ، فادب الرحلات أو أدب الخيال العلمي أو أدب الطفال هي : الوان أدبية – تنزع بدورها التعبير عن الانسان واشباع حاجاته في اطار عمره وعصره

ويفعاً لتهمة الاقلال من شأن أدب الأطفال باعتباره نظماً شعرياً أو نثراً خيالياً فيمكننا القول بان المتعة و"الفائدة" من الطبيعة التعددية لهذا اللون الأدبى كفيلة لدفع التهمة وردها الى أصحابها ، فأدب الطفل هو أدب موروث كما هو أدب الحاضر وأدب المستقبل لأنه أدب مرحلة طويلة من عمر الانسان وعلى أية حال، فأن الابداع المؤسس على خلق فنى، والذى يعتمد بنيانه اللغوى على ألفاظ سهلة ، مسيرة ، فصيحة غير حوشية تتفق والقاموس اللغوى الطفل بالاضافة الى خيال شفاف غير مركب ، ومضمون هادف متنوع كذلك، مع توفر القصر المقصود النص الأدبى الموجه الطفل – كل هذه وبتك – عناصر دالة على اقترابنا من تحديد مفهوم أدب الطفل .

وتبقى مسلمة أساسية مؤداها توظيف العناصر السابقة بحيث تقف أساليب مخاطبتها وتوجهاتها لعقلية الطفل و"ادراكه" كى يفهم الطفل النص الأدبى ويحسه ويتنوقه ومن ثم يكشف بمخيلته آفاقه ونتائجه ، ونزعم فى ضوء ذلك أن أدب الطفل لايختلف عن ادب الكبار الا فى الستوى اللغوى(۱) للنص على عكس مايتضمن عند الكبار من خيال تركيبي معقد ،

<sup>(</sup>١) تهتم الانثروبول جيا بدراسة الطبيعة الانسانية ، فتعكس ، قيم الانسان وتخدم مصالحه وتفسر مظاهر الحياة من حول الانسان، وبيحث ادراكات وابتكاراته ومواهيه ومعتقداته جميعاً .

أو ألفاظ جزلة أو معان تستغلق على عقلية الطفل وادراكه ، ومن الخطأ البين القول بأن مضامين ادب الأطفال وانفضلة عن أدب الكبار ، أم انها نشأت منعزلة عن التيار الأدبى العام ، أو يظن انها تقوم بمقاييس تختلف عن أدب الكبار (١) . . فقد مختلف ادب الصغار عن أدب الكبار في تلك الأمور التي لامفرمنها من ان تختلف فيها "العقليتان" و"الادركان" ومن ثم فنتاج الذهن من أدب الأطفال يستحق أن يواجه نفس المستويات من النقد) (٢) .

وفي التراث الشعرى نجد (.فيضاً من المقاطع التي كانت تغنى للأطفال عند تلعيبهم أو تنويهم ومن بين هذا التراث ماهو أغاني مهد ترنمها الأمهات لأطفالهن عند تنويمهم وأغاني ملاعبة يؤلفها الكبار للأطفال اثناء اللعب وقد أطلق مصطلح أغاني ترقيص الأطفال على هذا الموروث الشعرى ويمكن العثور بين ثنايا الأدب العربي القديم على بعض الأعمال الأدبية التي يمكن أن تتوافق مع قدرات الأطفال رغم أنها في الأساس غير موجهة اليهم) (٢) وفي خاتمة هذا الفصل نستطيع – مما تقدم – أن نصل الى مفهوم لأدب الطفل تمييزاً لهذا النوع الأدبى من النتاج الفكرى الذي يكتب حول الطفولة ، إنه الابداع الأدبى الموجه (الطفولة بمراحلها) خاصة من سن ما قبل المدرسة الى نهاية الطفولة المتاخرة – وشكال التعبيرية: المنظوم والمنثور من فن الأدب ويجب ألا يسبح خارج حدود دائرة الأدبى الى النتاج المعرفي العام .

ويمكننا تحديد أشكال التعبير الأدبية في أدب الطفولة الموروث في ضوء ماقدمناه — أنفأ— أنه يقع في دائرتين: أولاهما: دائرة الشعر وتضم: الأمهودات والأغاني الموزونة (أغاني المترقيص)، وأغاني اللعب والمناسبات والأناشيد والاراجيز الشعرية، والمنظومات الشعرية المتصيرة والمحفوظات التعليمية والألغاز الشعرية، والقصة الشعرية على لسان

<sup>(</sup>۱) الطقل قامرسه اللغرى الخامل به ويزداد حجم الألفاظ اللغرية بانتقاله من مرحلة تلو المرحلة داخل مرحلة الطغرلة البيئة المحيطة واستعداد الطفل ذاته النطق ، أما فهم الطفل الالفاظ (مقروعة ومسموعة فيقتضى معرفة ذلك نمو وتطور اللغة عند الطفل انظر انظر نشأة اللغة ، د . محمود فهمى زيدان ، ثلاث الطفل انظريات في نمو الطفل ، د . على عبد الواحد وافي ، في فلسفة اللغة ، د . محمود فهمى زيدان ، ثلاث نظريات في نمو الطفل ، د . هدى قناوى ، قائمة الكلمات الشائعة في كتب الأطفال ، د . السيد العزازي ود . هدى براده ، وغيرهم ، وقد تتبعت هذه المؤلفات اللغة نشأتها وتطورها ، وفي الاداب الاجنبية دارت أبعاث تشومسكى وجان بياجيه وغيرهم ، في جرانب منها لمجال علاقة اللغة باللعب والتمثيل والحركة عند الطفل .

<sup>(</sup>٢) في أنب الأطفال ، د. على الحديدي ، من ٦٦ ، الانجار المصرية د . ت .

 <sup>(</sup>٣) انظر بحث د . عبد العزيز المقالع لمؤتمر الأدباء العرب طبع بزارة الاعلام بالجزائر ١٩٧٥ م بهنه أن أعلنت الجمعية الطبية
 الملكية بانجلترا أن العلماء وتوصلوا ألى نتائج هامة تتعلق باستجابة الجنين للنداء المسرتي المنبعث من أم الجنين عبر
 أجهزة ذات تقنية عالية الحاسية ، والمثير الدهشة هو التوصل لرصد استجابة الجنين للنداءات المواقعة ، والمنغمة ، المبهجة
 ، الهير الدتربيين عدد ٣٠ /١٩٨٨/٢ م .

الحيوان أما الثانية: دائرة النثر وتضم: الحكايات القصصية المتنوعة ، الحكايات على ألسنة الحيوان والطير ، الأمثال والصايا ، (الأدب الحكيم) والأحاجى اللغوية . ان محاولة بعض الكتاب المحدثين اقحام النتاج المعرفي (تاريخي أو ثقافي أو علمي) الى أدبيات الطفل يعد هدماً للمفهوم اللغوي والاصطلاحي لأدب الطفل ، واولي باصحاب هذا النتاج الفكري وهر غزير متنوع – أن يدرجوه تحت مظلة تخصصات أخرى مثل ثقافة الطفل بمعناها الواسع أو فروع العلم الانسانية والتطبيقية وهي جد كثيرة ومتنوعة

إن أدب الطفولة سيظل أدباً خالصاً بمادته وموضوعاته ومقاصده ، وإن استعانت به الوسائل أو المناشط في تربية الطفل أو تثقيفه ورعايته .

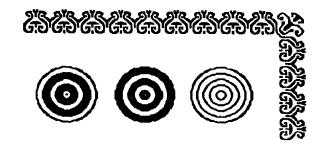

# الباب الثاني

### الفنون النثرية التراثية والطفل

- الحكايات القصصية .
- الأمثال الحكيمة والوصايا.
  - الألفاز والأحاجي .

وليس من شك أن صورة أدب الطفل في تراثنا في مجملها - صورة مركبة تتوزع بين الادبين الرسمي والشعبي فبعض أشكال التعبير الموجهة للطفل من حكايات الأدب الشعبي توارثتها اللامة جيلا بعد جيل على السنة والامهات والربيات والرواة ، شأنها شأن الأغاني الشعبية للطفل في مناسباته المختلفة .

لقد عرف الأدب الرسمى المدون نظام المقطوعات الشعرية وصبها فى قالب الرجز قبل القصيدة المطولة ، وقد دون الادب الرسمى العديد من صفحات كتبه عبر تاريخ الادب العربي، أغاني المهد وأغاني الترقيص ، والمقطوعات المجزوءة ، والاشعار السيطة وغيرها من الأدب المكتوب . أما الذي ينقصنا فهو رصده وجمعه من بين ثنايا كتب التراث . أما استمرار وقوفنا عند منطقة المدر والشك في وجود مثل هذا اللون الادبى ، وبالتالي اهمالنا لتأصيله من أسباب تأخرنا في متابعة تطور العلوم الانسانية المعاصرة ، والأدب بطبيعته يلازم الانسان طوال رحلته في الحياة في علاقة ترابطية .

ونخلص من هذا المدخل الى حقيقة هامة مؤداها ان أدب الطفل في التراث العربى ، له جنوره ، ونتاجه النثرى والشعرى في الادبين الرسمي والشعبى، وإن لم يحظ في الماضي بمهمة بحث جوانبه وتوجهاته وتثبيت دعائمة فوق خارطة الادب بالدرس والتأصيل . لقد أهتم الادب العربي اهتماما كبيرا بالطفل ، وكان للأدب الموجه للطفل بوره الذي لايقل أهمية عن الادب العربي المتماما كبيرا بالطفل ، وكان للأدب الموجه للطفواة والناشئة في جميع عصورالأدب العربي بوره الحيوي في تكوين الشعور الوجداني للطفل ، فإن تأصيل العلاقة المميزة بين الأدب والطفل تقوم على مدى قدرة الفنون الأدبية في التأثير على الطفولة كوسيلة وغاية لذلك تتاثرت أدبيات الطفل تتاثراً في العديد من أمهات كتب التراث لتحقق المفاهيم الوظيفية لهذا اللون الادبي ، فالحقائق التي تطالعنا في الأدب العربي المدون هي وجود نتاج ادبي متنوع الاشكال والمضامين بين ثنايا كتب اللغة والادب والأخبار وغيرها، ففي النثر وجدت القصص والحكايات وأحاديث السُمار والنوادر والامثال والاخارات وأحاديث السُمار والنوادر والامثال والاخارة والخرافات والأساطير ، وفي مجال

<sup>\*</sup> الأدب المكتوب (عن) الطفل يشتمل على جانبين .أولهما: الدراسات والمؤلفات اللفوية والادبية والفنية(الجمالية) حول الطفولة وثانيهما ابداح الكبار الأدبى والفنى (عن) اطفالهم بخاصة والاطفال بعامة شريطة الاتوجه ابداعاتهم أساساً للطفولة بمستوياتها اللفوية والادراكية، اما الأدب المكتوب(للطفل)—مجال بحث هذا الكتاب —فيشمل الانتاج الادبى(الشعرى والنثرى) والمرجه أساساً للطفولة بمستوياتها اللغوية والادراكية ، ويميل المؤلف الى عدم الصاق المؤلفات التربوية والتاريخية والعلمية الى الادب المكتوب للطفل)أو (عنه)وانما يكون تصنيف هذه المؤلفات بمجال ثقافة الطفل بمعناها الواسع .

الاشعار وجدت أشعار الترقيص ، والمنظومات التعليمية والتهذيبية ، والمقطوعات والاراجين الخفيفه السهله ، وهذه الاشكال والفنون التعبيرية تستهدف في بعض توجهاتها الاطفال والناشئة ، وقد كشف المدخل السلبق عن مسلمة هامة في تاريخنا الأدبى مؤداها أن أدب الطفولة كرجه مستحدث من وجوه الادب العربى لم يحظ بتقعيد تحت نوع ما من الأنواع الأدبيه ، لأن الأجناس الأدبية كانت تجيّ عرضا في كتب اللغة والأدب ، وقد عنى الرواس العلماء عناية فائقة بتسجيل وتدوين الأدب الرسمى - إبداعه ونقده - بينما تناثرت أدبيات الطفل في بطون امهات الكتب دون أن يفرد لها المصنفون والنقاد ، الأجناس أو الأحكام الخاصة بها . وعدم التفات هؤلاء العلماء الى أدب الطفل في نشأته وتطوره وفي أشكاله ومضامينه ، جعلنا نطلق على هذا اللون الأدبى - رغم تدوين أغلبه - نفس المفاهيم والاحكام القاصرة التي يطلقها البعض على الأدب الشعبي وليس معنى ذلك أننا نقلل من الأهمية البالغة للادب الشعبي في حياة الأمة ، فلا يختلف أحد على أهمية وسريان تأثيرات الأدب الشعبي في أدب الطفولة ، وعلى الأخص في الفنون النثرية بنماذجها المتنوعة من مثل الحكايات القصصية والشعبية والضرافية والاساطير وقصص الحيوان وأزعم أن الجانب الشعرى في أدبيات الطفولة يخرج عن دائرة مفاهيم وخصائص الأدب الشعبي ، وأعتى بالشعر هنا ، شعر الاطفال الذي يندرج تحت أدبنا الرسمي المكتوب أما الأغاني الشعبية المرروثة للاطفال وأغانى العابهم ومناسباتهم وعاداتم فهي من الأدب الشعبي . ويكاد يجرّم المؤلف بأن عزوف الرواد والنقاد من علماء اللغة العربية عن تحديد المفاهيم أو الخصائص المميزة لأدب الطفل ، أو وصفه على الأقل كنوع أدبى له نتاجه الذي يخاطب الناشئة - يجيَّ هذا العزوف غير المقصود - نتيجة نظرة المجتمع العربي القديم تجاه الصغير ، فالصغير منذ القدم: الصغير من كل شئ حتى يشب عن الطوق ويكبر، هذا من ناحية، والعبقرية العربية التي شيدت دعائم الأدب الرسمي بفنونه ومضامينه وخصائصه وقواعده - غير عاجزة - بأى حال من الأحوال عن تقعيد القواعد ، ومن ثم التأصيل النقدى لهذا اللون الأدبى الذي يشكل وجدان اكثر من أربعين بالمائة من ثروة الأمة البشرية ، ومهما يكن من شئ فإن نظرة رجال النقد وعلماء اللغة والأدب للادب الشعبي كانت تسير فيما أعتقد في خط مواز لنظرتهم لأدب الطفل ، لأن هؤلاء الرواة والنقاد ورجال التدوين كانوا يرون ان النصوص \* النثرية والشعرية الموجهة للاطفال والناشئة يقوم بها في الغالب الأمهات والجواري والمربيات أو الؤدبون في بيوت الخلفاء والامراء عن طريق التلقين والاستماع ومن ثم رأوها من الأدب الشعبي ، ويمكن بالتالي أن تنتقل هذه النصوص من جيل الي جيل .

وقد جعل هذا التصور الذي أشرنا اليه يدفع أحد الباحثين العرب القول بأن ترقيص الأطفال الذي يعبر عن هذه الصلة ويصورها شعرا انما هو أدب شعبي اصيل (١). وفي ضوء ما تقدم يمكن القول أن الأدب العربي— عبر عصوره المتنابعة — قد تنبه في إطار رعايته الطفولة لنقطة البداية في التكوين الأدبى للطفل ، وكانت قاعدة البداية الأولى التي انطلق منها تتشكل إرهاصاتها وإصولها التراثية عند محور: الفنون النثرية الموجهة للطفل. وقدا خطلع النثر بفنونه المتنوعة بمهمة التشكيل الوجداني والأخلاقي للناشئين عن طريق تقينهم المحكايات القصصية بأنواعها ، والحكم والأمثال والماثورات القولية والنوادر والألغاز وغيرها باعتبارها من الوسائل الفنية النثرية الموجهة للاطفال بهدف تربوي وأخلاقي وحمالي، وقد ظلت هذه الوسائل الفنية الادبية تحمل في مضامينها الأهداف الوظيفية لأدب وحمالي، وقد ظلت هذه الوسائل الفنية الادبية تحمل في مضامينها الأهداف الوظيفية لأدب الطفل من زمن العصر الجاهلي الى العصر الحاضر ، وإن كنا لانستطيع تحديد تاريخ معين تم خلاله تسجيل أو تدوين أي كتب تجمع مادة هذا اللون الأدبي أو مايشير إلى نشأة النثر الأدبي الموجه أساسا للطفل في العصر الجاهلي أو قبل ذلك ، لصعوبة ذلك من ناحية أخرى، كما أن عملية الانتقال الثقافي عملية تغيير متطورة ويتم من خلالها نقل الثقافة من أخرى، كما أن عالية الانتقال الثقافي عملية تغيير متطورة ويتم من خلالها نقل الثقافة من الذي تعبر عنه القصص الشعبية والأغاني والحكم والأمثال الشعبية (١) .

ومما شك فيه ان كتب التراث العربى حملت إلينا بين ثناهاها ؛ متفرقات مما تم تدوينه من فنون نثرية متعلقة بأدب الطفل ، وكان لتلك الفنون الادبية وجودها في الجماعة وتأثيرها في الأمة . كما أشار القرآن الكريم إلى أساطير الاولين(٢) قال تعالى: ﴿وقالوا اساطير

<sup>\*</sup> من مثل. المكايات القصصية (المسلية ، الخرافية ، والاسطررية والفكاهية والتعليمية والمكايات الشعبية والنوادر والامثال والمحكم والالفاز ، والأمهودات والاناشيد والاغانى والاراجيز) وجميعها كانت تروى للأطفال يهدف التسلية والمتعة والمنفعة والتربية الوجدانية والتهذيبية .

<sup>(</sup>١) مفهم الأدب الشعبي ، د . كامل مصَّعلني الشيبي ، من . ١٠ ، دائرة الشئين الثقافية ، بغداد ، ١٩٨٦ .

<sup>(</sup>٢) قامرس علم الاجتماع ، د ، عامك غيب ، من ، ١٩٠ الهيئة المسرية العامة الكتاب ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الاسطررة بمعناها اليوناني MYTH وبمعناها في العلوم الانسانية LEGCOD عبارة عن "ماثورة شعبية تقوم على الاحداث التاريخية المتعملة بالقيم والمبادئ التي يعتنقها الناس والتي يعتنقها الناس والتي يعين بها أو من أجلها" السابق ص . ٧٧٠ .

الأولين أشار اقرآن الكريم إلى أساطير الأولين ، قال تعالى : وقالوا اساطير الأولين أشار القران الكريم إلى أساطير الأولين أكتتبها فهى تعلى عليه بكرة واصيلا الآيه ه سورة الفرقان . وحكايات الاطفال بأنواعها لها جنورها في الأدب العربي الموروث و(القصص الروائي الشفوى للأطفال يلعب دوره في مخاطبة حواس الطفل وحفز مشاعره وخياله ونحن لانستبعد ما يقال من أن الوصيفات والمربيات كن يقصصن على الأطفال قصصا مبسطا . . وهذا القص يحتمل أن يكون هو نفسة ما ألفناه من حكايات الجدات والتي لاتزال متداولة في بعض بيئاتنا ، وحكايات الجن والشياطين جوهرية في تراث حكايات الجدات القديمة بعض بيئاتنا ، وحكايات الجن والشياطين جوهرية في تراث حكايات الجدات القديمة بداية لفظ قصصى بلغ قمته في القرنين الرابع والخامس الهجريين ، ومن أبرز امثلته : رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي ، كما كانت قصص الحيوان التي بدأت شهرتها مع كليلة ويمنة التي ترجمها ابن المقفع وما صاحبها وتبعها من الملاحم الشعبية وقصص مع كليلة ويمنة ألمتي بن يقظان وغيرها — مصدراً هاماً للأدب القصصى للطفل)(١) .

وقد عرفت الامة العربية الأدب القصصى منذ حققت وجودها ، بالكلمة والخبر وتطورت الحكايات القصصية كشكل من أشكال التعبير النثرى تبعا لتطور الحياة العقلية والاجتماعية للأمة العربية .

وليس صحيحاً ما استقر في أذهان البعض من أن العقلية العربية تنزع بفطرتها الى التجريد وتنأى بجانبها عن التجسيم فبرز مصطلح الحكاية في الأدب القصص وتزحزح عن مجرد الاخبار بالواقع الى الايهام بحديث قديم مرت الدهور عليه أو واقعة في مكان بعيد . ولا بأس من التوسل بالخيال لبلوغ التأثير المنشود . . كما برزت أيضا كلمة خرافة لتدل على الوقائع والاحداث غير المعقولة ثم اصبحت مرادفة اطائفة من حكايات الخوارق ، ويستعمل المثل أيضا للدلالة على نوع متميز من أنواع الحكايات والقصص هو الذي يدور حول البهائم والطير والذي تتخذ الكائنات صفات عاقلة مفكرة ومدبرة (١٤) . والرؤية التي أشار حول البهائم والطير والذي تتخذ الكائنات صفات عاقلة مفكرة ومدبرة (١٤) . والرؤية التي أشار

<sup>(</sup>١) - الأنب والطفل، د . محمود أحمد حمدون، ص . ٦٦ رسالة الخليج العدد ٢١ ، السعودية ١٩٨٧م .

<sup>(</sup>٢) الحكاية الشعبية ، د ، عبد الحميد يونس ، من ٨ – ٩ الهيئة المِمرية العامة للكتاب ، ١٩٨٥ م .

النثرية في الادب العربي منذ القدم ، وقد تطورت هذه الاشكال التعبيرية التي المع اليها تطورا في الشكل والمضمون ، مع بقاء الفكرة الأصلية في أشكال التعبير برغم خضوعها للتغيير بالحذف والاضافة ، لأن العنصر الاصلى في الحكاية يبقى واحدا وتتقرع عنه العناصر البنائية عند إعادة القص او الرواية .

ومن نافلة القول التأكيد على مدى شغف الاطفال بالحكايات بأنواعها فقد توارث أطفال الجاهلية حكايتهم الخاصة بهم ، وانتقلت اليهم من جيل الى جيل، غير ان الجانب الرسمى في المجتمع لم يلق بالا إلى هذا اللون من الفن القصصى ولم يقدره الكبار قدره ولم يلتفت اليه الرواة ، فظل محصورا بين جدران الخيام والمنازل والدور لايخرج الى المجتمع ليكون تعبيرا عن مراحل التفكير والعواطف والخيال والمعتقدات الإنسان بل تناقلته شفاه النساء والأطفال في حدوده الضيقة المحدودة (۱۱) ونظم مما تقدم الى حقيقة مؤداها أن معظم الأنواع النثرية الموجهة للطفل في الأدب العربي القديم ، دارت في قلك الأدب الشعبي ، فاتسع تأثيرها بالتالي لتشمل سائر طوائف المجتمع ومستوياته وليس الاطفال وحدهم أو النساء في حدودهن الضيقة المحدودة ، وليس لطائفة عمرية بذاتها Age— Set وقد ظلت مادة الحكايات — على تنوعها وتطورها بعيدة عن الأدب الرسمي المدون لعدة قرون ، في الوقت الذي كانت تتناقل هذه المادة القصيصية الجدات والامهات والمربيات والمؤدون والمعلمون ، كما خضعت الاعمال التي قدر لها التدوين الى التعديل عن الأصل ، والتغيير غير والمعلمون ، كما خضعت الاعمال التي قدر لها التدوين الى التعديل عن الأصل ، والتغيير غير

إن عقل الطفل وأدراكه بحاجة الى مثل هذه الاجناس الادبية على تنوع مادتها وثراء خيالها وسحر تأثيرها وإختلاف اساليب تشكيلها الفنى(ومثل هذه الحكايات المتنوعة في الأدب القصصى تغذى جوانب تفكير الأطفال وتقوى نواحى الخيال عندهم ووسيلة من وسائل التعليم والتثقيف والمشاركة في الخبرة ، وطريقا لتكوين العواطف السليمة ، والوطنية الصادقة للاطفال ، واسلوبا يقفون به على حقيقة العقيدة ويكتشفون مواطن الصواب والخطأ في المجتمع ، ويتعرفون طرق الخيريالية في الحياة)(٢) والطفل يشعر بالمتعة وهو

<sup>(</sup>۱) في أدب الأسلقال ، د . على الحديدي ، من . ١٩ ٪

الوجداني الذي تتركه في مخيلته من جانب آخر ومن هنا راح الرواة يقصون على الناشئين حكاياتهم القصصية ، والتي ازدادت تنوعا وخصوبة بتطور الحياة العقلية والاجتماعية للأمة ، وفي ذلك يقول د . فؤاد حسنين يعد القصص من أهم الاجناس الادبية التي تعبر عن روح الامة وعقليتها وطبيعتها (فالامة منحت حظا موفورا من الخيال والقدرة على صياغة المادة المحيطة بها قصصا جميلا ، كما أنها تمتاز - كغيرها من عقليات الشعوب السامية باعادة تأليف القصص القديمة التي تتوارثها من أقدم العصور واظهارها في ثوب يكاد يكون جديدا)(۱)

وتعد أيام العرب في الجاهلية مصدرا خصبا صافيا من ينابيع الأدب ونوعا طريقا من أنواع القصص بما اشتملت عليه من الوقائع والاحداث (وما روى في اثنائها من نثر وشعر، وما تدسى خلالها من مأثورا الحكم وبارع الحيل ، ومصطفى القول ورائع الكلام((٢). والفقرة الآنفة تتضمن الاشارة الى أصل قديم من أصول التراث العربي يتضمن عدة اشكال من التعبير الأدبى – نثره وشعره – فأيام العرب حملت البنور الأرلى في تربة الأدب القصصى عند العرب وقد تأثر أدباء العصر الجاهلي بالبدايات الاولى لمعالم هذا اللون النثرى القصصى فالاسلوب القصصى (اسلوب الحكاية) اتبعه الشعراء في معرض الحديث عن ذكرياتهم لدرجة الاقتراب من السرد وبير الى عقوية الشعراء وبساطتهم في التعبير (وفي اشعار الهزليين يتضع الاسلوب القصصى في الشعر خاصة عند الشاعر الهزلي وقد برع الشعراء الهزليون في تمثل قصص الحيوان وأصبح هذا الاسلوب شبه تقليد فني عندهم)(٢).

والمتأمل في تاريخيا الأدبى القديم يجد في شئ من اليسر الطبيعة التعدية في الأدب القصصي المدون منه ، والشعبي ، والطفل وهو يتلقي هذا النتاج المتعدد أو شيئا منه في مراحل طفوليه ، كانت النماذج القصصية المقدمة له عن طريق الأمهات والجدات والمربيات

<sup>(</sup>۱) إيام العرب في الجاهلية ، محمد رُحمد جاد المراي واخْزَيرْ ﴿ وَالْمُتَامَةُ طَادَارَ لَحَيَاءُ الْكَتَبِ العربية عيسى البابي الطبي شركاه ، مصر د ، ت ، لنظر المزيد من التقاصيل ، تاريخ العرب القدامي للشيخ محمد فخر الدين ، بلرغ الارب في أحوال العرب للآرسي ، أمثال العرب للمقضل الضبي ، جمهرة الامثال العسكري مجمع الامثال للميداني وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) الحماسة لابي تمام ، شرح التيريزي ، جـ ٢ - ١٨٥ .

القصصى المدون منه ، والشعبى ، والطفل وهو يتلقى هذا النتاج المتعدد أو شيئا منه فى مراحل طفوليه ، كانت النماذج القصصيية المقدمة له عن طريق الأمهات والجدات والربيات أو الرواة القصاصون أو المؤدون - يراعى فى تقديمها عقليته وإدراكه ، وقد طرأ على هذه الطبيعة التعددية فى الادب القصصى التجديد فى الأطر والموضوعات وبذلك استقر في تاريخ الادب العربى عدة أنواع تندرج تحت الأدب القصصى العربى : ايام العرب فى الجاهلية ، الحكايات القصصية المتنوعة ، الأمتال والحكم أو الوصايا ، الاساطير ، الالغاز والاحاجى ، وسنقف فيما يلى عند بعض هذه الأنواع القصصية وققا لاستمرار فعاليتها وتأثيرها على الطفل ، وهو ما ستقدمه الصفحات التالية .

### (الحكايات القصصية في الأنب العربي):

لاجدال أن فن الشعر هو ديوان العرب وأبرز ميراثهم الابداعي ، ومع ذلك فان التراث القصصى العربي من حكايات وأساطير يدفع الآراء القائلة بأن العرب أمه لا تملك الأساطير والحكايات القصصية الاصلية من وحي ابتكار العرب انفسهم وهذه الفربة التي يروج لها المستشرقون في مؤلفاتهم دفها التقليل من شأن العرب وتاريخهم الأدبي . ويرد أحد علماء الاستشراق على هؤلاء في حيدة وانصاف فيذكر :(وصل العرب بفن الحكايات الخاص بهم الى حد الاكتمال الفريد ثم هناك قيمة العبر الخالدة من حيث أنهم خلقوا عن طريق فنهم في الرواية صوراً جديدة كل الجدة سواء من خلال قلك الحكايات التي نشأت عندهم ، أو عن طريق تلك التي أخذوها من الشعوب الاخرى )(۱) .

يقول الراغب الأدبيهاني في كتاب: الذريعة في أحكام الشريعة في مستهل الباب النامس والعشرين (الطفل في حالة صباه كالشمع تشكل بكل شكل يشكل به) وقد أحس الدرب بضرورة اشباع احتياجات اطفالم الوجدانية والعقلية في سراحل نموهم . فونسعوا لهم التاليف القصيصية ، والحكايات الشعبية والحكايات الخرافية وغيرها من الحكايات التي تعور حول التسلية والاقناع والتعليم والتهذيب وايجاد علاقات مميزة مع البيئة أو الطبيعة المحيطة بالطفل ، وكذلك قصص الحيوان تلعب دورها البارز في تاريخ الادب الموجه

<sup>(</sup>١) الحكاية الخرافية ، فريد شفن دير لابين ، ترجمة د ، نبيلة ابراهيم من ١٩٦ – ١٩٩ ، القاهرة ١٩٦٥ م .

الحس الجزئي إلى التجريد الكلى كما يدلنا على ذلك نتائج علم النفس الارتقائي ، فالطفل يولد معه الاستعداد الذاتي للاستجابة والاكتشاف ومن ثم يستوعب الشئ في صفاته الشامله لأن مشاعره وتصوراته تزداد مع مراحل نموه وتمده بطاقة خيالية أروع من أي تفاصيل جزئية في ضوء ذلك يمكن القول إن الطفل يتسجيب مباشرة للشئ الآخر أو الشئ المجهول الذي يجد فيه انعكاسا لذاته ولا غرو أن يكون عالم الحكاية الخصيب والمثير هو الأقرب الى عالم الطفل ، إذا الطفل صفحة بيضاء قابلة لما ينقش فوقها وهو في حركة دائبة لاتهدأ الا بالانتقال من حركة الى حركة ومن خيال الى خيال آخر في ترقب واستجابة للاستمتاع الخيالي والواجداني في الادب القصصي بعامة وعالم الحكاية بخاصة .

وكان للبيئة الطبيعية العربية أثرها الحاسم في تربية الخيال لدى المبدع العربي والمتلقى كذلك ، فقد (عاش العرب فوق صحراء مبسوطة الرقعة مجلوة الافاق وفيرة الوحش والطير في جر صحيح الهواء وتحت سماء صافية الاديم ساطعة الكواكب ضاحية الشمس، سافرة البدر ، جلت لحسه مناظر الوجود ، وعوالم الشهود فكان لخياله من ذلك مادة لايغور ماءها ، ولا ينضب معينها ، فهام بها في كل واد وأفاض منها إلى كل مراد وكان له من لغته وفصاحة لسانة أقوى ساعد ، وأكبر معاضد (الريقف د .أحمد ضيف من أثر الخيال – في تشكيل المقل والوجدان العربي موقفا تحليليا يرد به تهمة غلاة المستشرقين بضعف الخيال وهو عنصر رئيسي في الابداع — عند الأمم السامية ، من ناحية ، ويؤكد وجود مزية الاستكشاف وحب الاستطلاع من ناحية أخرى فيذكر: (لقد تصور العرب في جاهليتهم آلهة متعددة ونصب الاستطلاع من ناحية أخرى فيذكر: (لقد تصور العرب في جاهليتهم آلهة متعددة ونصب الاستطلاع من ناحية المعرائهم نفوسا أخرى من الجن توحي اليهم عبقريتهم وعدوهم أصحابا لكبار الشعراء ورووا عنهم الشعر ، اما ان كانت الامم سامية ذات افكار هدو عن قلمة بالمسابق وكانت الامم سامية ذات الفكار الشعراء ورووا عنهم الشعر ، اما ان كانت الامم سامية ذات الفكار هدو حب الاستطلاع " وفي ضوء التعليل السابق (كانت القصص والاساطير في المان الأول في حب الاستطلاع " وفي ضوء التعليل السابق (كانت القصص والاساطير في المام الكان الأول من الحياة الادبية ، وأنها كانت الفن المفضل عند الغالبية العظمي في الجاهلية (١) .

فالحكايات القصصية الخرافية والاساطير مادة ادبية ، كان لها وجودها في تراثنا

<sup>(</sup>١) مقدمة لدراسة بلاغة العرب ، د . أحمد شيف ، ص ٨٨ – ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) في الرواية المربية ، فاروق خورشيد ، ص . ٥٤ .

القديم ، ويمكن أن تحتل مثل هذه الأنواع الأدبية مكانا في أدب الطفل المعاصر أذا دقق الكاتب والمؤدبون والمعلمون في اختيار النصوص التي تناسب اعمار ومدارك الأطفال ، أو اعادة صياغة (معالجة) الحكايات الخرافية والاساطير لتحقق الوظائف التربوية والجمالية واللغوية في مجال أدب الاطفال ، وهذه المعالجة لن تفقد أصول الحكايات على ألسنة الحيوانات Fables أو الأسطورة Myth شيئا من مغزى أيهما أو روعة الخيال التصويري في سردهما إذاً فالحكايات الخرافية أو الاسطورية على تنوعها قديمة (\*) قدم الادب العربي، وقد وجدت قصص الجان الخرافية وقصص الحيوان في الحياة العربية منذ عصر ما قبل الاسلام ، وقد تناثرت خيوط الحكايات القصصية وتعدد نسيجها على السنة الرواة مشافهة جيلا بعد جيل أو تم تنوينها في بطون كتب اللغة والادب والاخبار وأيام العرب ، وكان الكتاب والمربون يهدفون من وراء قص الحكايات الى عدة مقاصد منها الغاية الوعظية، وحلب السرور والمتعة لدى الأطفال وحفن خيالهم ، والحكايات تستهدف فيما تستهدف الأدب التهذيبي للطفل ايضا والأدب التعليمي في إطاره النثري من خلال الحكمَّه والمثل والقصيص عن طريق الحكايات بأنواعها ، لأن الخيال الفنى في مضمون القصص والحكايات والإساطير تصنعه من خلال الشخصيات والاحداث ، والفكرة أو الأفكار - تصنعه -شخصيات غير بشرية تحمل صفة الانسان وتعمل مثله ، وهذه الشخصيات غالباً ما تكون في نصوص الحكايات العربية القديمة التي وصلتنا من الحيوان أو النبات أو الجن أو الطير إلى جانب البشر،

ومن نافلة القول التأكيد على أن هذه الحكايات الضرافية احتلت مكانا هاما في حياة المجتمعات العربية ، خاصة في بيوت الخلفاء والأمراء وفي أماكن التسلية واللهو ، وامتدت أثار هذه الحكايات الموجهة لوجدان الطفل إلى العصور المتتابعة من أدبنا العربي القديم

\* الحكاية الخرائية : قسة أحداث خيالية ، يقسد بها حقائق مفيدة في شكل جذاب وينصب عليها مصطلح الخرافة الأخلاقية تبعا للقسس الأخلاقية المربية على لسان حيوان . من أمثال كليلة ومنة ، انظر معجم الأدب ، د . مجدى وهبة ، صفحات ٢٦ .

<sup>\*</sup> عرف العرب قصصا تتناول بالتفسير المطعم بالبقايا الاسطورية ، الحياة والخلق ، فحكوا الحكايات عن نشأة العالم وعن أدم ونسله ومن نشأة اللغات ، . وعرفوا قصص الشعوب وقصص الاماكن قصص الملوك والابطال وتطورت بعد الاسلام الى حكايات وأساطير موجهة ، وأشهر ماتم تعوينه كتب : (التيجان ومضاض عى والحارث ابن مضاض وقصة في القرنين في القترة التى سيقت ظهور الاسلام ، وإيام العرب ووقائعهم ملامحهم وأغيارهم (كتب اخبار ملوك اليمن) ، انظر ، في الرواية العربية لفاريق خروشيد ، ط دار الشريق ١٩٧٥

وحتى عصرنا الحاضر . إن موضوع الأدب الوعظى أو الأدب الحكيم ، اشتمل فى أحد روافده : القصص العربى القديم فى فترات تاريخية سبقت ظهور الاسلام ، وقد عاشت هذه القصص العربية الخرافية فى وجدان المجتمع العربى وقد كانت الحكايات القصصية بخاصة حكايات الحيوان Fabels فى الادب العربى القديم ، إما شعبية تشرح ما سار بين العامة من أمثال وحكم ووصايا أو مقتبسات من عصور قديمة وتتصل بالعقائد والطقوس أى ذات طابع دينى يتصل بالعقائد الدينية ، باعتبار الدين يتسم بالفطرة الوجدانية والاقتناع العقلى ، وقد حظيت المكتبة بمجموعة مؤلفات هامة فى هذا المجال \*

مما سبق يتضح أنا وجود الأصول التراثية المحكايات في أدبنا العربي القديم ، لكنه يجب الاعتراف بأن المحكايات المروية الأطفال كانت تعيش عالة على (خيال الكبار وتسير في ظل الخيال تستلهم منه عناصرها ، وتتخذ من التراث الانساني المصدر التي تأخذ منه مضامينها ، وصارت حكايات الاطفال كالجدول الصغير ينساب من فيض النهر الكبير، من قصص الكبار)(۱) ومهما يكن من شئ فان مفهوم الحكايات بأنواعها يطوف في عقل الطفل بدرجة كبيرة ويفزع الطفل عندما يسمع أو تنطق أمامه كلمة قصة خرافية والتي تستحضر في ذهنه صورة مدهشة ولا يمكننا تخيل مناهج التعليم المدرسي دون سماع الأطفال في ذهنه صورة مدهشة ولا يمكننا تخيل مناهج التعليم المدرسي دون سماع الأطفال القصص الخيال أو أن يخلقوا هم الأقاصيص من وحي خيالهم ، وقصص الحيوان تقوم بادوار هامة ووظائف حيوية في حياة الطفل كانتصار الحيوان الذكي صاحب الحيلة على الحيوان الغبي المغفل ولو كان قويا .

ومثل هذا القص يثير خيال الطفل ويستجيب لخاصيتين هما :حبه للحيوان وقدرته على إدراك المشابهات دون الدخول في تفاصيل وجوه الشبه والاختلاف(٢) ويرد الدكتور محمود ذهني اسباب التقسيمات الفرعية او بعبارة أخرى التقسيمات النوعية ، الفرعية التي طرأت على اللونين الاساسيين في الحكايات وهما: الحكايات الخرافية المسلية (حكايات الجان) ، والحكايات على السنة الحيوان- يرد اسباب ذلك – الى طبيعة التطور في خصائص الأدب

<sup>\*</sup> انظر : أمثال العرب للمفضل الضبى، مجمع الامثال للميداني ، جمهرة الامثال للعسكرى ، الامالى القالى ، الحيوان ، ثمرات القاب للثعالبي الأغاني للاصفهاني، المستطرف في كل مستظرف للابشيهي ، عجائب المخلرقات القزريني ، حكايات الحيوان . الكبرى الدميري ، تهذيب الحيوان الجاحظ تحقيق عبد السلام هارين ، بغيرها .
1) - Migs Cormelia, Acritcal History of Children ,s Lieteure,P155 .

<sup>(</sup>٢) - اشكال التعبير في الادب الشعبي ، د ، نبيلة ابراهيم ص ٥٠ - ١٥ .

الشعبى من ناحية ، او الاتجاء التخصصى الدقيق للعلوم والفنون والأداب من ناحية أخرى، وفي ضوء ذلك يذكر: (إذا كان الأدب الرسمى ادبا ثابتا يتطلب سلامة النص ، وتوثيق الأصل وصحةالنسب ، فإن الادب الشعبى أدب متغير متطور ، لايبقى على واحدة ، بل يتغير من عصر إلى عصر ومن مجمتمع الى مجتمع ، ومن بيئة الى بيئة ، ومن مجال الى مجال ، فالحكاية الشعبية مثلا قد يكن لها اصل مدون في كتب التراث ، ولكنها تحكى بطرق مختلفة متعددة تناسب كل منها زمن حكايتها والبيئة التي تحكى فيها ، وحال المتلقين . وتفسيرا لهذه الظاهرة يقول المتخصصون أن العنصر الاصلى في الحكاية واحد أو ثابت وتتغير من حوله عناصر الربط والشكل البنائي ، فينتج عنها عشرات الحكايات المتحدة في الفكرة الختلفة في الشكل وبالتالى مختلفة في الهدف) (۱) .

ولاريب أن أدبنا العربى عبر عصوره المتتابعة من زمن العصر الذى سبق ظهور الاسلام الى الازمنة الحاضرة وما بينهما ، قدم مادة خصبة من الحكايات الاصلية فى تراثنا العربى، تعد من أغنى المصادر الادبية فى حكايات الجن والخرافة والاسطورة ، بحيث امتعت مضمونها الثرى المتنوع وبشخصياتها غير الطبيعية وغير البشرية الاجيال المتعاقبة من الأطفال العرب .

ومن أشهر الحكايات الباقية عن التراث العربى ، حكايات وقصص الف ليلة وليلة ، وحي بن يقظان ، وأفكار وعناصر من مقامات بديم الزمان الهمذانى، وكليلة ودمنة وغيرها من النوادر والأمثال الوعظية والادب الحكيم أو القصص المسلية ، وقد تولدت موضوعات جديدة عن اصول تلك الحكايات العربية الباقية (فمن الموضوعات) التى أذاعتها ألف ليلة ومكنت لها في عالم الأدب موضوع الرحلات ، ولقد أوحت قصص السندباد إلى كثير من كتاب الرحلات في الغرب أن يؤلفوا عن رحلاتهم أو عما يتخيلون من رحلات. كذلك أحيت قصص ألف ليلة وليلة موضوع ادب الحيوان فأصبحنا نجد الكثير منه ، وخاصة في أدب الاطفال والصبية ، وكذلك موضوع ادب الحيوان فأصبحنا تحد الكثير منه ، وخاصة في أدب الاطفال والصبية ، وكذلك المؤسرة المراه المنابع موضوع الدب العربي التي تحوي فيما تحوي نماذج عجيبة ، وغريبة ومثيرة في الأفكار

 <sup>(</sup>١) الاطفال والادب الشعبي ، د . محمود ذهنى ، ص ۱۷۸ – ۱۷۹ .
 مقالة بمجلة العربي الكويتية مارس ۱۹۸۸ م .

<sup>(</sup>٢) الف ليلة ، د . سنهير القلماري ص . ٧٤ - ٧٥ ، طدار المعارف .

والشخصيات والسرد على السنة البشر والحيوان والطير والجن والشياطين وبساط الربح وغيرها ، وتضم أصول (الف ليلة وليلة) العديد من القصص الخيالية والطريفة والنادرة، وهي في مجمل دلالتها الفنية تعبير عن الخيال الخصب في الأدب العربي ، ولعلنا مازلنا نذكر الحكايات التي تم تداولها اوتبسيطها للناشئين من كتاب الف ليلة وليلة مثل حكاية بساط الربح الذي جاب البلدان ، والجواد الخشبي الذي اذا فرك ، عرفه وصهل بسبب حكمة صنعه التي صنع بها ، أيضا قصة عبد الله البري وعبد الله البحري ، وكيف أن عبد الله البري استطاع أن ينزل الي أعماق البحار ويجوب فيها ويعرف خوافيها وغيرها من القصص التي قرأها الاطفال او استمعوا اليها مثل : على بابا ، عبد الله والدرويش ، الملك العجيب ، السندباد البحري وغيرها . من مثل هذه الحكايات القصصية المثيرة والعجيبة يستمتع بها الطفل وتنمي خياله .

ومن الثابت ايضاً أن الخيال القصيصي ينمي لدى الاطفال المعرفة بالكون والكائنات، بالطبيعة ومفرداتها، ومن ثم يتحول هؤلاء الاطفال بالتدرج الى الاقتراب من الحقيقة او الواقع، من خلال الانغماس بين صراع الخير والشر في المغامرات القصيصية الخيالية التي تنقلهم من عالم محدود الى عالم متسع لاحدود له، فلا توجد قصة او حكاية بدون خيال، وفي ضوء هذا يمكننا القول بأن (القصيص الخيالية تجعل الاطفال اكثر وعياً بالعالم ليس فقط عن طريق عقولهم بل عن طريق وجدانهم ايضا فهم لا يكتسبون المعرفة من خلال الاحداث والافكار الخيالية ولكنهم يتفاعلون مع الأحداث والظواهر في العالم المحيط بهم) (١) ونحن واجدون بالطبع في بناء الحكايات القصصية صياغة فنية غير مألوفة للقصة أو الرواية بمعناها الفني الحديث ، اذا الأصل في الحكاية الخرافية أن تصوغ عالمها الفني الخاص بمعناها الفني الحديث ، اذا الأصل في الحكاية الخرافية أن تصوغ عالمها الفني الخاص بها ، بأسلوب منعزل عن معطيات الزمان والمكان، عن طريق الأشياء غير المألوفة وباستخدام السحر والاثارة ، والتسطيح وحفز الخيال ، والبناء الفني للحكاية يتناغم مع عقل الطفل وادراكه وخصائص ومراحل نموه.

لذلك تحاول الحكاية بأسلوبها الانعزالي أو التجريدي خلق عالم اثيري أجمل من العالم الواقعي وأكثر منه بهاء وتسلية وسحرا . إن أول شيئ يسترعي نظرنا في الحكاية الخرافية

<sup>(</sup>١) التربية الجمالية الماصرة ، ف ، ساخرملرنسكي ، ترجمة كاترين كالنسون من ، ١٣٢ ، ط مرسكر ١٩٧٧ م .

هو اتجاهها الاخلاقى ، فهى تكافئ الخير بخيره والشرير بشره . وربما كان من المألوف في الحكايات الخرافية أن الطفل البطل يظهر له في ساعة يأسه رجل ، أو امرأة عجوز تقدم له النصح وتسدى له المعونة وقد يظهر له حيوان خير يتحدث اليه ويقدم له المساعدة الازمة . . إن بطولة الطفل ظاهرة تشيع في الاسطورة او الحكاية الخرافية والحكاية الشعبية على السواء .

وتحقق الانواع القصصية الموجهة للطفل في مضامينها المتعددة البناء التربوى المتمثل في الادب التهذيبي والتعليمي ، فقصص الحيوان حكايات قصيرة تهدف الى أن تنقل معنى اخلاقيا أو تعليميا ، أو حكمة ، أو تنقل مغزى ادبيا ، وعادة ما تكون الشخصيات الرئيسية فيها حيوانات أو جمادات أو نباتات لكنها تحمل صفات الانسان وتعمل عمله ، وفي الواقع أن المكتبة العربية لها فضل الريادة في مجال تأصيل حكايات الحيوان من حيث التأليف والجمع .

ويعد كتاب ابن المقفع (٧٢٤ – ٥٧٩م) أشهر كتاب في الأدب القصصي على ألسنة الحيوان والطير (.. فكتاب كليلة ودمنة لمؤلفه الاصلى الفيلسوف الهندى بلباى ، يحتوى على حكايات وأقاصيص خيالية على أفواه البهائم والطير لاظهار الحكمة والتهذيب والنثقيف باستخدام وسيلة ادبية هي القص الخيالي الرمزى ومادة الكتاب تزخر بالأمثال والاحاديث الوعظية ، وتنطق بالحكمة في ثوب من السحر والخيال والتشويق)(۱) وقد تأثر بهذا الكتاب في مجال الاقتباس والمحاكاة معظم الآداب الاجنبية في العصور الادبية المختلفة . والآداب الاجنبية التي اقتبست الحكايات القصصية وحكايات الحيوان من الادب العربي مدينة في الأخذ بالمادة الموضوعة أصلا في كتب التراث مثل ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة ، والملاحم القصصية الشعبية ، وقد ألبس هؤلاء الاجانب المادة العربية الاصلية من فيض محاكاتهم واقتباسهم وفنهم فن التصرف \* في مادة موضوعاتها ليلائموا أنواقهم .

<sup>(</sup>١) أشكال التعبير في الادب الشعبي ، د ، نبيلة ابراهيم ، ص ، ٦١ - ٨٠

<sup>\*</sup>تاثر لانونتين بكليلة وبمنه عن ترجمة جليير جولمان ، كما تاثر دانتي في الكرمينيا برسالة الفقران للمعرى ، ومازالت الف ليلة وليلة مصدراً لا ينقذ للاقتباس في معظم الأداب الاجنبية شاتها قصة حي بني يقطان في الأخذ عنها ومحاكاة مضمونها والتاثر بها يبدر في اداب اكثر من لفة عالمية .

والذى لاجدال فيه أن الاصول الأولى للحكايات القصصية في مجال الأدب الوعظى التهذيبي أو الأدب الحكيم يعود الفضل في ظهورها في الآداب الاجنبية الى الجنور التراثية في أدبنا القديم من خلال النقل والترجمة .

ونستطيع استقراء فضل تلك الريادة من فقرة أوردها ابن المقفع في صدارة كتاب كليلة ودمنة تقول:

(. وأما كتاب كليلة وبمنة فجمع حكمةً ولهوا ، فاختاره الحكماء لحكمته والإعزار للهوه ، والمتعلم من الأحداث ناشط في حفظ ما صبار اليه من أمر يربط في صدره ولايدري ماهو ، يل عرف أنه قد ظفر بمكتوب مرقوم . . . وأول ما ينيغي لمن قرأ هذا الكتاب أن بعرف الوجوء التي وضعت له ، والرموز التي رمزت اليه أي غاية جرى مؤلفه فيه عندما نسبه الي البهائم وإضافة الى غير مفصح وغير ذلك من الاوضاع التي جعلها أمثا $\underline{Y}(*)$  ونستظيع القول في اطمئنان أن المقدمة السابقة التي أوردها ابن المقفع كليلة ودمنة تحمل غير الريادة التي اشرنا اليها ، إظهار الحكمة على أفواه البهائم والطير - تحمل التوجيه الاخلاقي والمعرفي للكيار والصغار في أن واحد وبلون أدبى رمزى ويزعم المؤلف أن اختزان الاطفال لمغزي حكايات وأمثال الكتيات عن طريق الحفظ هي نظرة تربوية تحمل التعليم والتهذيب كذلك ، وهو الذي قصده من عبارة القدمة: (والمتعلم من الاحداث (الصغار) ناشط في حفظ ما صبار اليه من أمر يربط في صدره ولا يدري ما هو بل عرف أنه ظفر من ذلك بكتاب مرقوم) وعناية الادب العربي القديم بالحكايات القصصية والخرافية وقصص الجان ، لم تأت من فراغ ، بل نتيجة منطقية لتطور حياة الجماعة العربية العقلية والاجتماعية . فأخبار الامم السابقة ، وذكر أيامهم ووقائعهم ، وتطور الخيال للبحث في الكون- كل ذلك - أملى على العرب ارهاميات الاخبار والسرد والقص ، ومن ثم تطورت الى ماثورات ومرويات وحكامات تجمع بين المنفعة والتسلية ، وقد أحسن المربي بعمق نظرته أنه في بيئة غصبة تمض الي جوار البشر ، الطير والحيوان في ذلك الواقع المعاش وتنبه باعدال خياله الى الاعتقاد يهجود كائنات أخرى لايعرف كنهها . فهي عنده الجان والشباطين تارة . والملائكة والالهة تارة اخرى ، وفي تراث الانسانية مرويات تجعل الحيوان أو الطير يتحدث بالانباء والخيال ، كما ورد في القرآن الكريم غير مرة - في سياق السور - آيات تتحدث عن الحيوان

<sup>\*</sup> كليلة وبمنة ، لابن المقفع نقلا عن الحكيم الهندي بلباي ، ص 77-7 ط القاهرة 1978 م .

والطير (\*\*) ومن الملامح الدالة على ذيوع الأساطير في البيئة العربية القديمة وجود الاساطير الطقوسية وأساطير الخلق أو التكوين ، وما واكبها من وجود الاسطورة الرمزية التي تحمل الرمز في مضمونها ، ومؤداها أنه لما كان الانسان مازال يعيش في جو اسطوري ، حول الالهة ، فقد خلع صفات العالم الانساني على الالهة فأصبحت الالهة تتصرف تصرف الانسان أو اصبح الانسان يسلك مسلكا انسانيا من خلال الالهة .

وقد يقول قائل: ما علاقة الأسطورة وأنواع الإساماير بالطفل؟ . . ومحاولة المؤلف للرد على هذا التساؤل يسيرة ، إذ الهدف من الاسطورة في الغالب هو إعادة النظام للحياة في مخيلة الفرد كما وتقوم الاسطورة بوظيفتها الأخلاقية في هداية الانسان وهي قبل تلك الغاية لتفسير الكون بظواهره لأنها تحتاج الخيال الذي لايخلومن المنطق وقد عرفت الحضارات الانسانية - وعلى الأخص الخضارات الشرقية - العديد من النماذج الاسطورية ، قبل ظهور الأديان فأسطورة أوزوريس في الادب الفرعوني القديم وأسطورة التكوين اليابلية واسطورة جلجامش الاشورية من أنواع الاساطير التي سبقت ظهور الاديان . الامر الذي يؤكد مقولة برونسلامالينوفسكي القائلة بأن(الاسطورة تقوم بوظيفة لاغناء عنها فهي تعبر عن العقيدة وتزكيها وتقننها وتصون الاخلاق وتدعمها وتبرهن على كفاءة الطقوس وتضم قواعد عملية هداية الانسان(\*) إن شغف الطفل بالاستماع والأستمتاع بالحكايات الخرافية والاسطورية مسلمة من المسلمات عميقة الصلة بخصائض مرحلة الطفولة واحتياجها ما يساعد على حفن خيال الطفل وتنمية مداركه والتفاعل بالظاهرة المخيطة يه ومحاولة سير أغوارها ، فالطفل مولم بالخيال ومحاولة ايجاذ العلاقة بين الظواهر والاشياء غير المَالُوفَة)(١) ولو يكن للحكايات القصصية أن الخرافية أن الاساطير وجود فارق خارطة الأدب العربي ماعاشت مثل تلك الفنون النثرية الادبية بين الاجيال تتردد وتدون ، بل وتستمر ينيوعا أصيلاً للمحاكاة والاقتباس في الآداب الاجنبية ، على نحر استلهام الغرب لمضامين ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة وحي بني يقظان وغيرها من المكايات القصيصية المفيدة والعجبيبة قصص الحيوان Fables وقصص المخلوقات المفيدة والعجبية التي تضمنها كتاب عجائب المُخْلُوقات للقروبيني أو الحيوان للجاحظ ، والحيوان للدميري ، أو في السير والملاحم المثيرة

<sup>(\*\*)</sup> سميت عدة من سرر القرآن الكريم باسماء الحيوانات والطبير وسيقت آيات تلك السرر بقرض ايضاح معجزات الخالق في خلقه ومخلوقاته ، ومنه حديث وادى النمل والنملة قال تعالى في سورة النمل : ياأيها النمل الخلوا مساكنكم "وقال عز من قائد ومخلوقاته ، ومن قوله وورث سليمان داود قائل من حديث الهدهد الى نبى الله سليمان أحط بما لم تحط به وجنتك من سبا بنباً يقين ومن قوله وورث سليمان داود وقال (يايها الناس علمنا منطق الطير) ، والطير لا تنطق فقط بل تسبح لله وتصلى(الم تر أن الله يسبح له ما في السموات والارض والطير صافات كل قد طم صافته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون) لاية ١١ سررة النور .

<sup>\*</sup> الحكاية الشعبية ، د . عبد المميد يونس ، ص ١٨ ، الهيئة المسرية العامة للكتاب ، ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>١)انظر غزيد من التفاصيل حول القمة · السيرة لابن هشام ، الاغاني للاصبهاني المستطرف للايشيهي .

فى تتابع أحداثها ومعجزات أبطالها وعبقرية مضامينها وأشهرها فى الادب العربي السيرة الهلالية وسيف بن ذي يزن وعنترة بن شداد والاميرة ذات الهمة وغيرها .

وتكاد نتفق معظم الروايات أن أول من قص القصيص وحدَّث بالحكايات في الادب العربي مع ظهور الاسلام هو تميم الداري وهو نصراني أسلم في سنة تسبع من الهجرة ، ومن أشهر ما قص به من قصص خيالي قصة(الجساسة والدجال)(١) وتحمل هذه القصة في مضمونها النظر الجزئي والموضوعي للعقلية العربية ، ويمثل شكلها التعبيري إشراك الحيوان في الحكاية وتروى قصة الجساسة والدجال على لسان الدراري" . . أنه ركب سفينة يحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم ارتأو أن يأووا إلى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس فجلسوا في أقرب سفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم "دابة" أهلب كثيرة الشعر فقال: ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة ، وسميت الجساسة لأنها تتجسس الاخبار فتأتى بها الدجال ، ومما يذكر في هذا الشأن أن صورة تقديم الحكامات القصصية العربية كانت تؤدي على السنة الرواة في الاسواق ومنتديات السمار وعلى ألسنة المربيات والجواري في بيوت الاغنياء قبل الاسلام ، ويظهور الاسلام كانت تؤدي الحكايات القصصية في المسجد بالاضافة الى الاماكن التي ذكرناها ، وكان القصاصون الرواة يتولون مهمة القص من داخل المسجد والناس من حول القاص يتحلقونه ويستمعون الى ما يلقيه عليهم من قصص وحكايات وأمثال وأساطير ، وكان يضيف الى مادته ما يضفي عليها المتعة والمنفعة والخيال فكان "لايعتمد فيها على الصدق بقدر ما يعتمد على الترغيب والترميب) ومن المؤكد أن إدخال القاص لمفهوم الترغيب والترهيب في الحكايات القصصيية يمثل — غير النظرة العقيدية — تطور الشعور الجمعي والعقل العربي بأعتناق دبن سماوي روحي يسمر بالانسان ويتجاوز جمود صراع الافكار البدائية الي صراع جديد محوره العقل والوجدان ، وينمى لدى الانسان الميل الى الاستقصاء والادراك وحفز الخيال .

<sup>(</sup>١) تعد المقامات العربية من مثل مقامات بديع الزمان الهمداني ، احد أشكال التعبير القصيصي فالمقامة قصة مسجوعة غالبا، تشتمل على عظة اللحة تزدى بجمل قصيرة موحية ، منها هذا البيت من المقامة البصرية للمهذاني :

یطوف ما یطوف شم یاری الی زغب محدد المیون انظر - مقامات الهمدانی ، شرح الشیخ محمد عبده، ط بیروت ، ۱۸۸۹ م .

وقيل أن ننتقل من الحكايات القصصية والاسطورية(١) التي أشرنا الي وجودها في أدبنا العربي القديم إلى أنواع أدبية نثرية لها أهميتها بالنسبة للطفل يجدرا لاشارة الي أن كتب اللغة والاداب التي أشرنا اليها غير مرة تشتمل على رصف بقيق لنتاج خاص بالاطفال وتعرض صفحات عديدة لحكايات ومقطوعات وأخبار تدلنا على أهتمام العقل العربى بالطفولة ، كيف كان المؤدبون يعاملون تلاميذهم ويكافئون النابهين منهم ، ان استقراء تاريخنا الأدبى يعطينا حقيقة هامة في مجال أدب الاطفال وهي أهتمام العقل العربي بالانواع القصصية المرجهة للطفولة ، وقد كتب لتلك المقيقة الاستمرار الى عصرنا الحاضر، فالقصة أو الحكاية التي تقدم للطفل هي اون أدبي رائد في المناهج التربوية وعلى ألسنة الأمهات المعاصرات الائي يمهلن هذا الجانب فالحكايات القصصية تلائم طبيعة مراحل انتقال الطفل من مرحلة ما قبل المفاهيم (النمو الحركي والحس العقلي) الى مرحلة الضيال المنطلق ومن الخيال المنطلق الى مرحلة الاقتراب من العلميات الفكرية المحسوسة (الواقع) . وفي قصة حي بني يقظان ما يؤكد صدق تلك المقولة السابقة ومدى معرفة العقل العربي بأبعاد القصة وعلاقاتها بخصائص الطفولة ، فأبن طفيل في سرده لحى بن يقطان هيأ خيال الصغير للادراك مع شعف بالاستمتاع ، فهو يرى بخياله الرائع أن الجسد الحي تتحكم في عناصر أربعة هي أساس وجود حي بن يقظان الذي نشأ نتيجة منطقية لتفاعل العناصر الاربعة في جزيرة طبية الارض والهواء معتدلة المناخ وما أن تكون حي بن يقطان حتى تتولى رعايته غزالة أرضعته من لبنها حتى شب وأدرك وأصبح عقله هو قائده الذي يرشده ويهديه ثم عرف من بعد حقائق الأمور المحيطة به الي أن ادرك الخالق جل جلاله إن الاستقراء المفصل لحكايات الف ليلة وليلة ، وحكايات كليلة ودمنة، وقصص الحبوان عند الجاحظ والقزويني والدميري وحكايات الخوارق ، وما تتضمنه عناصرها من أحداث وشخصيات وغرائب وعجائب وأفكار - يدلنا - على وجود مادة أدبية قصصية، لها خصوبتها، وآثارها، ويمكن للمبدعين الذين يتوفرون على كتابة نوع أو أنواع تثرية في أدبنا العربي أن يجلوا مسقحاتها ويعمقون توجهاتها من خلال إعادة المعالجة لأصول تلك النصوص الادبية أيضا إمكانية تبسيطهم تلك الانواع الادبية للطفل لأهمية تأثيرها الرجداني في نفرسهم وشخصياتهم إن ولع الأطفال المعهود بالحيوان والطير يحقرنا

<sup>(</sup>١) انظر لمزيد من التفصيل حول القصة . السيرة لابن هشام ، الاغاني للاصبهاني ، المستطرف للايشيهي .

لتقديم\*المادة القصصية - مكتوبة ومروبة - في أشكال جذابة تجمع بين التسلية والمتعة والمتعة والمتعة والمتعة والمتعة والمقائدة وصقل الخيال وحفز الادراك ، ومن ناقلة القول الاشارة الى أن تقديم المادة القصصية للأطفال نقلا عن أصولها الأولى يتطلب التنقيح والتهذيب بما يلائم خصائص الطفولة .

إن تأثير الاشكال القصصية الموجودة في التراث العربي يسهم في التكوين الأدبي للأطفال ، عن طريق تبسيط أمعالجة أنواع المكايات القصصية والأسطورية في الأدبين الرسمي والشعبي وكذلك تقنية الأصول التراثية للحكايات بأنواعها وتتبع إنتقالها من جيل الي جيل ، وقد المحنا كذلك الى عمليات التعديل أو التبسط التي تمت على ألسنة الرواة والمعلمون والمؤدون بما يحقق النظرة الوظيفية للأدب .

وعرفنا أن القصص الخيالى هو الذى يجرى – فى معظمه – على السنة الحيوانات والطيور والجمادات ويشترك الأنسان احيانا فى هذا اللون الادبى بطريقة غير مألوفة تتسم أحداثها وتفصيلاها بخرق النوامس الكونية ، كما أن القصص التهذيبى أو التعليمى يهدف بطريقة مباشرة الى غرس القيم العليا الصحيحة ، والاخلاق الفاضلة ، والمثل السامية فى عقل ووجدان الطفل اما القصص الاسطورى والذى يعزى وجوده الى عصور سحيقة فكان يعور حول الجان أو الشياطين والمخلوقات الغربية \*وغيرها وأهم ما يميز هذا اللون القصصى قيام البطل الأسطورى بخوارق العادات ومواجهة الصعاب التى تعترضه من خلال تسلسل أحداث مثيرة تهدف الى إعادة تنظيم الحياة .

<sup>\*</sup>يمكن الاعتماد على مادة حكايات التراث القصيصى العربي باعادة تقديمها للاطفال بعد تبسيطها وتهذيبها بديلا عن استغراق الكتاب المحدثين في الاقتباسات والنقول المتزايدة عن الاداب الأجنبية بقيمها الوافدة . ، وقد أفلت من تلك الاقتباسات الأجنبية كامل كيلاني من المحديثين وعيد التراب يوسف من الماصرين ، في فنية ملحوظة رريادة غير مسبولة .

<sup>\*</sup>درج نفر من الباحثين على ترديد مقولة غربية مقولة غربية مؤداها أن الأدب الامم السامية تتسم بعدم وجود النموذج الكامل المساطير بسبب ضعف الخيال ، وتاريخ الادب في الامم الشرقية يتحفن ذلك فكم من اسطورة وجدت عاشت بين الاجيال جيلا india Myths , Babylonian بعد جيل في الحضارات البابلية والفرعونية والهندية والجاهلية لمزيد من التفاصيل ، راجع Myths Egyption Mytholoy, وقد اشبار كتاب الشرق في مؤلفاتهم الى معرفتهم بمناصر الاساطير قال الشاعر العربي القديم

واعلم أن المستحيل ثلاثة الغرل والمنقاء والخل الوفي

والعنقاء طائر وهمى ، نادر في معتنقد الناس يرمز الخارد لدى كثير من شعوب العالم القديمة وقد ذكر العرب في تاريخ آدابهم وفي أياتهم "العنفاء" وكان العنقاء الطائر العربي الاسطوري اثره في الأداب الأجنبية وسميت العنفاء بالشجرة العربية ، فقد ذكر العنقاء الدى شكسيير في مواضع متعددة باسم الطائر العربي منها مسرحية كما تهوا" العاصفة وهنري السادس ، "اضافة الي تكريس قصيدة العنفاء والنواح لها" ويردفها أيضا باسم الشجرة العربية ، لمزيد من التفاصيل انظر . كتاب الحيوان الجاحظ والعين الفراهيدي .

وليس بمقدور المؤلف المنصف وهو يرصد ظاهرة مادة أدب الطفل في تراثنا العربي ويتتبع وجود أشكالها النثرية والشعرية أن يسقط من بين ثنايا كتابه عدة أنواع نثرية لها تأثيرها على الناشئين ، وقد كتب لبعضها الأخر التوقف عن المسير تبعا لتطور الحياة العقلية والاجتماعية للأمة ، ومنها المقامات ؛ منقد مقامات بديع الزمان الهمذاني (٣٥٨ -٣٩٨ هـ) أحد الاصول التراثية التي تزخر بالقصص والامثال والحكم بحيث يمكن أعادة تبسيطها للأطفال لأن الأسلوب اللغوى ، نثره وشعره في مقامات الهمذاني يصعب فهمه وإدراكه من قبل الاطفال ويمكن لكتاب الطفولة إعادة المعالجة بالتبسيط دون أن تفقد اصالتها ومضامينها الفريدة ، أو وظائفها الأخلاقية .

# الأمثال الحكيمة:

ومن الانواع النثرية في الأدب العربي التي كتب لها الاستمرار الامثال والحكم والوصايا، وهي انواع تنتشر مادتها الادبية في الادبين الرسمي والشعبي ونحاول بيان علاقة ثلك الانواع بالطفولة وتكوينها الأدبي .

الأدب الحكيم، أو الاقوال الحكمية من مأثور القول والحكمة والمثل والوصايا والعنالت، هي جميعا خير تعبير يمثل الرؤية الاخلاقية في أدبنا الموروث وقد خاطبت هذه الالوان الادبية في أحد مقاصدها وجدان الطفل وحواسه بمثل مخاطبتها عقله ومنطقه، وقد لعبت هذه الألوان دورها الحاسم في التكوين الأدبى للأطفال. ومما يلفت النظر أن الادب العربي قد جعل محور أرتكازه بالنسبة لتكوين الطفل الأدبى من خلال الحكم والأمثال والمواعظ والماثور الشعرى والنثري من القول وذلك في خط مواز لتعامل الاطفال مع الحكايات القصصية وما نتطلبه من نمو معرفي ووجداني لمتابعة الافكار والاحداث والخيال والمقاصد الاخلاقية. هد قال الله عز وجل في شأن كمال النبوة الأخلاقي (وإنك لعلي خلق عظيم) الآية ٤ سورة القلم.

<sup>\*</sup> المعجم الوجيز ، مل : مجمع اللغه العربية ، من ٢٠٥ القاهرة .

<sup>(</sup>١) الرسيط في الادب العربي وتاريخه ، أحمد الاسكندري واخرون ، المقمة طبع القاهرة سنة ١٩١٦ م .

يئت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ﴾ الاية ٢٩ ، وفي الحديث النبوى (أن خياركم أحسنكم أخلاقا)(١) .

وقال النبى عليه الصلاة والسلام فى معنى استحسان المنطق وإيراد الحجة البالغة والبيان المؤثر: إن من البيان لسحرا . ومقولة على بن أبى طالب (علموا بنيكم أخلاقا غير أخلاقكم فأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم مقولة لها مغزاها فى ضرورة حسن إعداد الطفل المستقبل الذى ينتظر الامة)(٢) وقيل (أن معاوية سأل عمرو بن العاص من ابلغ الناس فقال اقلهم لفظا وأسهلهم معنى وأحسنهم بديهة ولم يكن فى ذلك الفخر الكامل لماخص به سيد العرب والعجم وافتخربه حيث يقول نصرت بالرعب وأتيت جوا مع الكلم ، وذلك أن كان عليه المعلاة والسلام يتلفظ باللفظ اليسير الدال على المعانى الكثيرة)(٢) .

وفي آيات القرآن الكريم من الحكم والأمثال وجوامع الكلم ، التي تجرى بين الناس هداية ووعاء للمعانى والقيم المحمودة ، من مثل : (ولقد آتينا لقمان الحكمة) و (حكمة بالغة فما تغنى الندر) و (أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) و (قل لايستوى الخبيث والطيب). فالأدب الوعظى الحكيم يلعب دوره المباشر في حفز مشاعر الأطفال ، والآداب القديمة تزخر بالحكم والوصايا ، وأشهرها ذيوعا وتأثيرا تلك التي يحدثنا عنها القرآن الكريم ﴿إذ قال القمان لاينه وهو يعظه يابني لاتشرك بالله إن الشرك اظلم عظيم ﴾ الآية ١٣ سورة لقمان.

وما من شك أن شغف الاطفال بالمجهول وميلهم إلى حب الاستقصاء جعل الرواة وعلماء اللغة والأدب والمعلمون والمؤدبون يحفزون خيال الطفل العربي بالوقوف والتأمل عند تجارب الأمم السابقة كي يحصلون على ثمرة القول السائر والحكمة الباقية . وفي ذلك قال اكثم بن صيفي حكيم العرب(ذللوا أخلاقكم للمطالب وقودوها الى المحامد وعلموها المكارم ولا تقيموها على خلق تذمونه)(ع) فالاخلاف المحمودة غاية وظيفية أحد وسائلها الأدب بمعناه التهذيبي العام ومعناه الأدبى الخاص كذلك ، فالقدرة المكتسبة التي يكتسبها الطفل من

<sup>(</sup>۱) صميح البخارى ، جـ ١ باب الأنب .

<sup>(</sup>٢) المنهل، ع ١٩١ ، السمودية ، ١٤٠٥ هـ .

<sup>(</sup>٣) المستمارة من كل مستظرف للابشيهي ، ص ٣٩ ج. ١ .

<sup>(1)</sup>نهاية الارب للنويري من ٢٠٥.

تأثير الانواع الادبية في النفوس من أهم الدعائم الوجدانية التي نؤسس عليها الملكات اللغوية والادبية بين الناشئين (والعرب نظرتهم الفلفسية للكون ، وهي نظرة ذات طبيعة خاصة تتسم بالجزئية والتغير ، . وعلى أساس هذه النظرة تملكوا السنتهم)(١) وهناك علاقة من نوع خاص تتعلق بالادراك لدى الاطفال ومدى فهمهم للحكم القصار والأمثال الحكمية - نثرية وشعرية - فالحكمة أو المثل من أقرب الفنون وصولاً إلى عقل الطفل وإداراكه بسبب قصر الحكمة أو المثل وأيجازهما من ناحية والسباطة في الاسلوب اللغوى المستعمل من ناحية

وهذا لايعنى أن الامثال والحكم التى وصلتنا عبر العصور الأدبية من تاريخ أدبنا العربى كانت فى جملتها رسالة ادبية موجهة للكبار فى المقام الاول من خلال خطبة أو عظة أو منظمومة أورواية ونحو ذلك من وسائط الابلاغ أو التدوين ، ولكن الذى لاشك فيه أيضا، أن أمثال العرب وحكمهم لم تخل من نماذج نثرية أو شعرية يفيد منها الطفل ويستمتع ببيانها ، ومن الانصاف إذا القول بأن تأثير الامثال والحكم فى نفوس الكبار له ما يبرر تأثيره كذلك فى نفوس الصغار . وهذا يقربنا من تعريف المثل وتأثيره ، فكلمة مثل تطلق على الحكمة السائرة ، وعلى الحكاية القصيرة ذات المغزى وهى مأخودة لغة من قواك : مثل هذا الشئ ، ومثله كما تقول : شبه وشبهة فالاصل فى المثل التشبيه بواسطة الاداء اللغوى البسيط الموجز(۲) .

والأمثال مراة تريك صور الأمم وقد مضت ، وتقفك على اخلاقها وقد انقضت ، وهى ميزان يوزن به رقى الشعوب وأنحطاطها ، وسعادتها وشقاؤها وأدبها ولغتها ، ولقد أكثر العرب منها فلم يتركوا بابا إلا ولجؤه ، ولا طريقا إلا وسلكوه وقد أفردها العلماء بالتأليف ، وأقدم الامثال المأثورة هى أمثال لقمان الحكيم (والمثل قول محكى سائر يقصد منه تشبيه حال الذى حكى فيه بحال الذى قيل لأجله والحكمة قول رائع يتضمن حكما صحيحا سليما وكما يكون كل منها نثرا يكون نظما (آ) وفي الحديث : أن من الشعر لحكما ، أى أن في الشعر كلاما نافعا يمنع من الجهل والسف وينهي عنها ، قيل :أراد بها المواعظ والامثال

<sup>(</sup>١) فجر الاسلام احمد امين ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) المجم السايق.

<sup>(</sup>٣) السيط في الادب العربي وتاريخه من ١٦ .

التي ينتفع الناس بها . .

ويرى أن من الشعر لحكمة ، وهو بمعنى الحكم وقد سمى الأعشى القصيدة المحكمة حكيمة فقال : (وغريبة تأتى الملوك حكيمة ... قد قلتها ليقال : من ذا قالها؟) والمثل لغة : الشئ الذى يضرب لشئ مثال فيجعله مثله ، وفي الصخاح : ما يضريه مثل الأمثال . . وقد يكون المثل بمعنى العبره وماثل الشئ :شابهه)(١) . وفي غير موضع من سور القرآن الكريم وردت لفظة المثل ومنه : قول الله عز وجل : (ياأيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له) فإن آمنوا بمثل ما آمنتم ، به) ، (مثل الجنة التي وعد المتقون) .

ومما يلاحظ أن النوق العربى جعل الامثال الحكيمة والحكم القصار ترجمة شئون الحياة ووصف مظاهرها ، ورصد الخبرات المستفادة منها ، لذلك تعد الحكمة محورا للأستدلال العقلى ونقل الخبرة بين الاجيال وأشهر الحكم العربية المأثورة هي التي قال بها أكثم بن صيفي في الجاهلية والأمام على بن ابي طالب في الاسلام وغيرهما من حكماء العرب . وقديما اتفقت مقولة الالوي مع ابن رشيق في أن العرب كانوا أتم الناس عقولا وأحلاما ، وأطلقوا السنة وأوفرهم إهاما أستتبع ذلك (أن حكمة العرب اشرف الحكم)(٢).

وعلى بساطة لغة الحكمة أو المثل فهما يطلقان الخيال للمعانى المقصودة من وراء ضربما ، وهو خيال غير تركيبي لايعرف المبالغة والاغراق والتعتيم ، لأن الصورة الفنية في الأدب الحكيم تنتزع من شئون الحياة وخبراتها ، ومن الطريف أن توجد طائفة كثيرة ومتنوعة من الامثال الحكيمة نثرية وشعرية في أدبنا العربي ، يدخل فيها عنصر الحيوان ، الامر الذي يعمق من مفهوم الادب التهذيبي على إلسنة الحيوان والطير ومدى صلاتهما المعهودة والمحببة الى عالم الطفل ، وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن "الادب التهذيبي" أو التعليمي في الأمثال ينحو الى إفتراض من نوع ما يرمز الى واقعة أوظاهرة في فترة زمنية من حياة المجتمع يكثر فيا الظلم .

ويميل المؤلف الى الرأى القائل أن الامثال الحكيمة الفرضية(تكثر في الأيام التي يكثر فيها

<sup>(</sup>١) اسان العرب لابن منظور مادة حكم من ١١ - ٩١٥ ،

<sup>(</sup>٢) العمده لاين شيق ، المقدمة .

الجور والاستبداد والتضييق على الهداة والمرشدين ، فيضطرون إليها للومنول الى أغراضهم ، مع الأمن على حياتهم على مافيها من الترويج عن المفاطر ، وأطف المدخل ، وجمال الفكامة المطوية في تضاعيفها النصحية (١)) ومن الامثلة الفرضية : في بيته يؤتى الحكم . وهو محكى لسان الضب . ومنه ايضا: أحمق من عجل ، وهو عجل بن أجيم وذاك أنه قيل له:ما اسميت فرسك؟ ففقاً عينيه ، وقال سميته الاعور، فقال الشاعر :(٢)

رمتني بنو عبدل بداء أبيهم وأي امرئ في الحمق أحمق من عجل أليس أبوهم عار عين جواده فصارت به الأمثال تضرب في الجهل

ومن الامثال النثرية التي ترتبط بحكاية أو طرفه مأثورة:

- رب رمية من غير رام ،
  - ما يوم حليمة بسر،
  - مكره أخاك لابطل.
  - سيق السيف العدل.

ومن الامثال الحكيمة المنظومة:

ان كنت شهما فاتبع رأسها الذنبا

لاتقطعن ذنب الافعى وترسلها

ومنه أيضا:

لاذنب لى لقد قلت للقرم استقوا

أن ترد الماء بماء أوفق

ومنه كذلك قول ابن العتاهية:

مقتاحه العجز والتواني

والفقرذل عليه ياب

وبقول : بشارد بن برد :

اذا لم يكن للمرء لب يعاتبه

وليس عتاب المرء للمرء نافعا

<sup>(</sup>١) الرسيط في الابب العربي تاريخ ، واحمد الاسكندراني واخرين من ١٧ - ١٨

<sup>(</sup>٢) محاضرة الايرار ومسامرة الاخبار لابن عربي ، تحقيق محمد مرسى الخولي من ١٥٢ ، ٢٢٧ الهيئة المصرية العامة للكتاب

وقال طرفه بن العبد: كلهم أروع من ثعلب ، ما أشبه الليلة بالبارحة ، وديوان الشعر العربى كما هو معلوم ، تتناثر فوق صفحاته منظومات — غزيرة في الحكم القصار والامثال الحكيمة مما يمكننا من انتخاب ما يوافق عقل الطفل وادراكه وهذا لا يتعارض مع شعر الحكمة كفرض أساسي من أغراض الشعر العربي الموجه للكبار وتبقي بطبيعة الحال الفروق في التوجه واللغة لدى المتلقي.

ان استقراء الامثال الحكيمة والحكم القصار يعطينا من السهولة في الالفاظ واعمال الخيال ، وذكر خلق العالم وفنائه وأحوال وصفات الخالق ، والافادة من مواقف وخبرات الحياة . فالحكمة كلمة جامعة تلخص نظرية أو مجموعة ملاحظات وتجارب المفروض فيها فيها أن يسلم بها الجميع مثال ذلك قول المتنبى :

### من يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بمبت ايلام

والمثل في تعريفة وتماذجه التي عرضنا لها ، يتضمن الحكمة الذائعة منذ القدم وتنضمن ملاحظة عامة ، وغالبا ما تكون في اسلوب مجازي من مثل: اليأس احدى الراحتين . المورد كثير الزحام . فالحكمة والمثل يكتب لهما الخلود والنقل بين الاجيال تدوينا ورواية نظرا لتداولها بين الناس وتميزها بالدلالة الموحية الموجزة . ،كثيرا ما تسمى الحكم القصار والأمثال الحكيمة بالمثل المتداول أو المثل السائر . ومن الثابت أن الجملة القصيرة الموجزة ، أو المقطوعات ذات البحور الشعرية الخفيفة المجزومة أقرب الى عقل الطفل وادراكه عن الجملة الطويلة المحملة بالخيالات البعيدة والألفاظ الحوشية المبهمة .

وآدب الامثال والحكم في النهاية له جنوره الضاربة في أعماق تاريخنا العربي وقبل تدوين الحكم والامثال العربية حفظ الموروث الشعبي أدب الامثال والحكم على نحو ما نقلناه عن الأداب القديمة البابلية والكنعانية والمصرية والهندية وغيرها ، ولأهمية الامثال فقد سارع العرب الى تدوينها منذ أواسط القرن الاول الهجرة ، إذ الف فيها صحار العبدي أحد النسابين في ايام معاوية بن أبي سفيان (٤١ – ٦٠ هـ) كما الف فيها عبيد بن شريه معاصره كتابا أخر ، ويقول صاحب الفهرست أنه رأه في خمسين ورقة وإذا انتقلنا الى

القرن الثانى وجدنا التأليف فى الامثال يكثر: إذا اخذ علماء الكوفه والبصرة جميعا يهتمون بها ويولفون فيها ، وقد وصلنامن هذا القرن كتاب امثال العرب للمفضل الضبى ونمضى الى القرن الثالث الامثال لأبى عبيد القاسم بن سلام "ما تزال المولفات فى الامثال تتوالى حتى يؤلف ابو هلال العسكرى كتابه" جمهره الامثال" ويخلفه الميدانى فيؤلف كتابه مجمع الامثال" وهو يقول فى مقدمته أنه رجع الى ما يربو على خمسين كتابا .

ومن يرجع الى هذه الكتب يجدهم يسوقون الكلمة السائرة التى تسمى مثلا ، ولا يكتفون بذلك ، بل يقفون غالبا لسرد القصة اوالاسطورة التى تمخض عنها المثل وقد تتمخض عن امثال فتروى فى تضاعيفها(۱) وقد أهتم علماء الاستشراق بالامثال العربية الحكمية وأبرز محاولة علمية فى هذا الشأن قام بها المستشرق الالمانى جورج فيها فريتاخ(١٧٨٨ - ١٨٦١ م) حيث توفر على اصدار موسوعة كبرى بعنوان "أمثال العرب" فى ثلاث مجلدات ضمت ثلاثة الاف وثلثمائة وواحد وثلاثين مثلا عربيا والاهم من اصدراه الموسوعة هو اضطلاعه بجهد علمى فائق رائد فى ترجمة امثال لقمان الحكيم" إلى اللاتينية نقلا عن مخطوطه عربية موجودة بباريس(۱) . فقد وجد مادتها الثرية تفيض بالفائدة وما تحمله من مقاصد أخلاقية وتعليمية ووعظية . بالرغم من أن كتاب فريتاخ "أمثال العرب" له فضل يذكر على المكتبة العربية فان عمدة كتب الامثال عند العرب هو كتاب مجمع «الأمثال العربية الأولى، فجاء للميداني، (۱) لأنه جمع مادة كتابه القيم بعد الرجوع لمظان الأمثال العربية الأولى، فجاء كتاب الميداني أغزر مادة وأقوى مضمونا في جمعه وتأليفه، وقد بلغ عدد الأمثال التي دور التحقيق والترجمة اللذان قام بهما فريتاخ في تقديم لون أدبي عربي إلى الآداب دور التحقيق والترجمة اللذان قام بهما فريتاخ في تقديم لون أدبي عربي إلى الآداب الإنسانية.

(١) تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي ، د . شوقي ضيف ، من ٤٠٤ ط. دار المعارف ، د . ت .

<sup>(</sup>۱) تا ويع المتب المطرق العصر المجاهلي الله المطرق عليك المن المناوع المن الله المناوع المن المن المطرق المن المحلوم المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم ١٥/ رتقع في ١٤٤ ورقة بواقع ١٤ سطراً في كل صمحيف من المخطوطة ، ونظرا الاهميتها البالغة قام د ، يوسف حبى بنقلها محققة عام ١٩٨٥ ، انظر امثال . لقمان الحكيم، د ، يوسف حبى ، المجمع العلمي العراقي ، بعداد ١٩٨٥ .

إن الحكم القصار والأمثال الحكيمة الموروثة تحقق الوظيفة اللغوية والأخلاقية باعتبارها وقفا على الأدب التهذيبي والوعظى والأخلاقي، واستخدام الأسلوب اللغوى البسيط والموجز في تلك الأنواع الأدبية أدى وظيفته بحيث يتعامل الطفل مع اللغة في العبارة أو الجملة القصيرة الدالة وفي إيجازها الإيقاعي، وفي إطار هذا النمو اللغوى تعمقت في مخيلة الطفل العربي قدرات وملكات التذكر والتخيل الاسترجاعي، والاكتشاف والتعريف، والتعلم، والتجريد والقياس والإدراك والاستجابة الإيقاعية.

ونستطيع القول في النهاية أن اللطائف الحكيمة المروية من خلال قول مأثور بأسلوب المثل أو الحكمة من خلال قصم خيالي، أو خرافي، تهدف جميعا عقل الطفل ووجدانه بما يحقق المنفعة والمتعة.

ومن الثابت أن وراء كل مثل من هذه الأمثال السابقة وغيرها من الأمثال قصة أو موقف أو طرفة، ومهمة كتاب الطفولة سرد تلك الأمثال الحكيمة في قالب فني معاصر يستفيد منه جمهور الطفولة بما يترسب في نفوسهم.

## الالغاز والانحاجي:

تهدف الأحاجى والألغاز فيما تهدف إلى تعليم الأطفال والكبار معاً كيف ينظرون إلى المشكلة من كل جوانبها؟. ثم يحتفظون بعد الكد والتفكير بحس فكاهى، ومن ثم فقيمة اللغز أو الهدف من قيمة تعليمية وترويحية بغرض المنفعة والتسلية، كان الإنسان دائما مفتونا بالتشبيه التمثيلي منذ أمد طويل .. لقد أدرك أرسطو وجود علاقة بين اللغز والاستعارة، فاللغز يستخدم الأسلوب الشعرى أو فيما يقارب الشعر مثل القافية والإيقاع والجناس الاستهلالي والتشخيص والرمز والاستعارة، وهذه الإمكانيات الأسلوبية في اللغز تطورت به منذ القرن السادس الميلادي إلى العصر الحاضر تطورا كبيرا، فالقياسات التمثيلية المركبة أو التشبيهات التمثيلية أكثر تعقيدا ومن إدراك عناصر اللغز الأدبى يأتى بالطبع حله.

## اللغز لغة:

الألغوزة ما يعمى به من الكلام والجمع ألاغيز، اللغز جحر الضب والفار واليريوع، الغز كلامه، وفيه عمى مراده وأضمر على خلاف ما أظهره (١)وفي اللسان: اللغز الكلام وألغز فيه: عمى مراده وأضمره على خلاف ما أظهره واللغز من كلام فشبه معناه، مثل قول الشاعر، أشده الغراء.

ولما رأيت النسر عز أبن دابه وعشش في وكره جاشت له نفسى،

واللغز في الأصل (٢) حجر ملتوى للضب والفار واليربوع، والألغاز طرق تلتوى وتشكل على سالكها وفي معجم الأدب ورد اللغز كمصطلح من مصطلحات الأدب بمعنى: صورة الشيئين أو أكثر للتكنية عن كلمة، وكل صورة لأحد الشيئين ترمز لجزء من هذه الكلمة(٢) وأفرد علماء اللغة العرب في كتبهم المعنى اللغوى لمادتى «لغز» ورصيفتها مادة حجا

<sup>(</sup>١) أشكال التعيير في الأدب الشعبي . د . نبيله ابراهيم ص ٣٢٥ - ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) اشكال التعبير في الابب الشعبي ، يا ، ايراهيم ص ، ٣٢٥ – ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المعجم الوجيز ، مجمع اللغه العربية ، القاهرة ، ص ٥٩ه .

فالحجا، مقصورة: العقل والفطنة وأنشد الليث للأعش:

تروق عيني ذي الأحجار الزائر

إذ هي الغصن ميالة

والجمع أحجاء قال نو الرمة:

نن الرأى والأحجاء مقلع الصخر

ليوم من الأيام شبه طوله

وكلمة محجبة: مخالفة المعنى للفظ، وهي الأحجية والأحجوة، وقد حاجيته محاجاة وحجاء: فاطنته فحجوته . ولا أحجية والحجيا أي بالأغاليط)(١) ويعرف الدكتور مجدي وهية اللغز، والأحجية فيذكر: «اللغز، والأحجية: سؤال يتضمن أوصافا لشيّ ما ويطلب من المخاطب تقييد ذلك الشئ بقصد الاختبار الذهني أو الترفيه، وله أنواع: منها ما يصف الشيُّ يعبارات ويطلب معرفة المرصوف عن طريق القياس أو المقاربة، مثال ذلك اللغز الذي حله الملك أوديب حينما سأله الأسفنكس، ما هو الشئ الذي يمشى على أربع في الفجر واثنين ظهرا وثلاث مساء / والجواب هو الإنسان في فجر حياته وشبابه وشيخوخته، ومنها ما يتضمن التلاعب في حروف الكلمة بالحذف أو الزيادة مثال ذلك: كلمة إذا أهمل ثانيها كانت اسما لحشرة تخرج طعاما شهيا، وإذا أعجم ثانيها أصبحت علما على شجرة تنتج ثمرا جنيا. والجواب النحلة والنخلة . ويرجع اللغز في الأدب إلى عهد بعيد فنجده مستعملا مثلا في الأساطير الأشورية واليونانية القديمة حيث تصور السنة مثل شجرة ذات اثني عشر غصنا تذبل الواحد تلو الآخر، ثم ينمو من جديد، أو القطعة من نثير الثلج عصفورا ناصع البياض مجردا من الجناحين تزدرده فتاة مقطوعة اليدين (كناية عن الشمس) فيبدو إذن أن الألغاز القديمة ذات صلة بالرموز والمجاز<sup>(٢)</sup> والألغاز بناءة وليست اختبارات أو قياس البراعة فحسب كما يبدو من الأسلوب التعبيري لشكل اللغز الظاهري، بل للإلغاز وظيفة أخلاقية وتعليمية شأنها شأن الأنواع الأدبية التي عرضناها في هذا الفصل، وتأثيرها في مرحلة الطفولة أقرى من أي مرحلة تالية لها فهي تحقق راحة نفسية وعلاج سلوكي غير مقصود للميول العنوانية التي تصاحب مرحلة الطفولة المتأخرة، فالطفل عندما يحل اللغز ويفك رموزه اللغوية يشعر بنوع من تقدير الذات يضيف للإنسان رغبة أو رغبات جديدة للإكتشاف والاستطلاغ وبالتالي إلى حفز الخيال من الناحية الفنية؛ أي تدبر الواقع

<sup>(</sup>١) أسان العرب لابن منظور ، مادة لفز ، ص ٤٠٤٧ – ٤٠٤٨ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب لابن منظور ، مادة حجا ، ، ص ، ٤٨٢ .

الجمالي للغز.

واللغز من الناحية الأسلوبية كثيرا ما يكون مرتبطا بالشعر الشعبى، فاللغز قد يكون إيقاعيا جدا، أو شعرا مقفى. أو الاثنين معا، والوزن والقافية الشعرية قد يبرزان بتحايل فنى العناصر المتقابلة أو المتضادة في اللغز، انظر مثال إلى اللغز البسيط والشائع جدا الذي يقول:

(حزر فزر ، ما أقوله ... شئ كثير العيون ولا أنف له) فبالإضافة إلى القافية أو السجع، نلاحظ أن الالحاح بتكرار الكلمات في السطر الافتتاحي تقليد لكلام الأطفال، ويستخدم لتأكيد التقابل أو التناقض الظاهري في السطر التالي. وليس من شك في أن أرسطر قد فطن إلى العلاقة الوثيقة بين فكرة اللغز من ناحية والاستعارة البلاغية (أسلوب اللغز) من ناحية أخرى وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن الألغاز ليست مجرد أحجية لفظية تطرح للتسلية والتسرية فقط وإنما يحمل اللغز الوظيفة الأخلاقية التعليمية شأنه شأن الحكايات القصصية بأنواعها والأساطير والامثال والوصايا والحكم، فاللغز يمكن أن يحل مشكلة ما أو ينمي معلومة أو معلومات، ويؤكد على القيم الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع من يقوم اللغز بتحريك الذهن وتنمية الخيال بأسلوب نقدي ساخر، وأهم ما يميز الألغاز هو الاسلوب اللغوي البسيط في غير تعقيد أو ابهام لفظي لأن الابهام في اللغزيكون فيما وراء الالفاظ التي يطرحها لا في الألفاظ ذاتها، وبساطة ألفاظ اللغز وسهولة تجمع بين وراء الالفاظ الدارجة في لغة العامة يسمى باللغز الشعبي .

إن استمتاع الطفل بإلقاء اللغز المنظوم وانطلاق خياله نحو فك رموزه وحله يعدل درجة فائدة النمو اللغوى المكتسب: في إيقاعه، وإيجازه، ومن ثم يمكن أن يتوسع كتاب الطفولة في إنشاء الألغاز اللغوية مما يحقق مكاسب النمو اللغوى والمعرفي عند الطفل(١) وقد أفرد الأبشيهي صاحب كتاب المستطرف فصلا للألغاز في كتابه (المستطرف في كل فن مستظرف) نقتطف منه هذه الألغاز، وأهم ما يلفت النظر في أسلوبها اللغوى ومادتها

<sup>(</sup>١) معجم مصطلحات الادب ، د . مجدى وفية ص . ٤٨٢ .

الذهنية هو تحريك خيال الطفل وحفزه لإدراك مغزى اللغز، كما أن الأسلوب الشعرى المنظوم على بساطته يحقق مبدأ الإحساس بجمال اللغة، ومنه في غزال:

إسم قد هويته .. ظاهر في صروفه ، فإذا زال ربعه .. زال باقي حروفه،

وفي دواة:

ومرضعها ولادها بعد ذبحهم لههب مالد قبط لهارب وفي بطنها السكين والثدى راسها واولاها منخصورة للمنسوائب

وأهيف مدبرح على صدر غير يترجم غن ذى منطق وهو أبكم تراه قصييرا كلما طال عمره وضحى بليغا وهو لا يتكلم وفي كتاب

وذى أوجه والكنه غير بائح بسر وذو الوجهين للسر يظهر . تناجيك بالاسرار وجهه فتسمعها بالعين ما دمت تبصر وفي الموز:

ما اسم شئ حسن شکله تلقاه عند الناس موزونا تـراه مـعدودا فـران زدته واواً ونونا صار مـوزونا وفي قيل:

أيما اسم تركيبه من ثلاث وهو نو اربع تعالى إلا له حيوان والقلب منه نبات لم يكن عند جوعه برعاه فيك تصحيفه ولكن إذا رمت عكساً يكون لى ثلثاه (۱)

<sup>(</sup>١) المستطرف في كل مستطرف ، للابشيهي ، ص ٢٠٢ – ٢٠٥ ط. دار الفكر د ، ت ،

واللاقت للنظر أن الألغاز والاحاجي - رغم ندرها - وتوزعها بين متقرقات الكتب لم تغفل الجوانب المحببة للطفل فهي ترتكز في بعض نماذجها علي عالم الحيوان بأعتباره عالم اثيري لدى الاطفال، ويمكن للمبدعين المحدثين إيقاظ هذا اللون التراثي فهو "أنفع" وأمتع" من الالغاز العقلية المعقدة وألعاب الحسابات الآلية المستحدثة التي تنمي في الطفل المادة على حساب إهمال الروح.

#### 

تتبعنا الجنور التراثية لأدبيات الطفولة في الادبين الرسمني والشعبى ، ووقفنا عند تحديد الاشكال الادبية (النثرية أو النثر/ شعرية)التي تتفرع منه كجنس أدبى مستقل يتصل بشجرة الأدب الكبرى وقد أشرنا الى الحكايات القصيصية في الأدب العربي القديم ومدى عمق الصلة بين الادبين الرسمي والشعبي في هذا الجانب ، وعرفنا كذلك أن المربيات والجوارى والامهات والجدات كن يقصصن الحكايات وهن يجلسن ومن حولهن الأطفال وقد وصلت الينا المأثورات القولية التي كانت تستهل بها الحكايات من مثل : (كان يا ما كان في سالف العصر والزمان)(كان يا مكان - ياسادة يا كرام ما (يحلي) الكلام ، الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام) وتوارثت الاجيال العربية الناشئة مادة (محتوى) الحكايات القصصية من أصول تراثية يزخر بها أدبنا العربى الموروث ولم تسلم مضامين أو أحداث الحكايات القصصية الموروثة من عنصر الترهيب الذي طبعت عليه وجدانات الأجيال من تأثير سماع الحكايات المخيفة الى تتخللها عناصر (الجان والشياطين والغيلان ونحوها وقد تضاءل عنمس الترهيب في الحكايات القصصية بتطور الحياة العربية وبدأت تميل الحكايات القصصية الى تحقيق المنفعة بهدف تنمية الخيال وتثقيف الناشئين كما أشرنا الى حكايات الحيوان في الادب العربي القديم ولنماذج منها في العصر الجاهلي وفي ظل الحضيارة الاسلامية ، وتأثيرها الفعال في الكبار والصغار على السواء وأوضحنا كيف تنوعت حكايات الحيوان في الأدب العربي الذي اشتمل على الحكايات الخرافية والخيالية المروية على السنة الحيوان والطير، وأقتراب بعض تلك الحكايات من الشكل

<sup>\*</sup> انظر لمزيد من التفاصيل حول استقرار مضامين الحكايات القصصية وانواعها مثل الف ليلة وليلة . كليلة وبمنه ، والحيوان الجاحظ ، مجانب المقارتات القزويني ، حياة الحيوان الكبرى الدميري ، ومن المراجع الحديثه ، قصصنا الشعبي د ، قواد حسنين ، القصة في الانب العربي القديم د ، محمود ذهني ، القصيص في الأنب العربي ، د ، عبد الرازق حميده ، الرواية العربية فاروق خورشيد وغيرهم .

الاسطوري خاصة الحكايات التي أعتمدت في بنيتها ومضمونها(١) على مقتسبات من العهد القديم الامر الذي يفسر تأويلات عدة موداها أن الاسطورة ذات طابع ديني تتصل بالعقائد ومهما يكن من شئ فإن الحكايات القصصية بأنواعها ترتبط بالاطفال وتتوجه إليهم بما يحقق النظرة الوظيفية لأدبهم وسط عالمهم الخيالي البرئ ، وفي خط مواز لتلك النظرة كانت الالغاز والاحاجي تلعب تأثيها وسحرها في عقل وجدان الصغار مثلما يحققه عند أطفالنا الأدب الوعظي الحكيم من خلال الأمثال والوصبايا وسنطرح فيما بعد الشواهد الشعرية للدلالة على تحديد ملامح صورة الطفل في التراث الشعري ، وهي غزيرة بمثل غزارة وتنوع الحكايات القصصية في الأدب القصصي الوعظى الحكيم ، والمرجح أن الشواهد الشعرية التي أوردناها كفيلة بالرد على الآراء القائلة بأن النتاج الشعرى الموروث والخاص بالطفل غير كاف بل ويزعم البعض ندرته أو عدمه - وبالتالي فلا يمكن المواضعة المصطلحية لأدب الطفل وفي الواقع أن لأدب الطفل مادته الشعرية والنثرية في الأدب الرسمي وفي ضوء ذلك كله يمكننا القول أن أدب الطفل جنس أدبى له أصوله في التراث العربي والاسلامي ونمط من أنماط التعبير في الأدب الشعبي للأمة كذلك ، أما الأهداف التعليمية (التربوية) والأخلاقية حيث ينشأ ويتوجه في سياقها في أغلب الاحوال نتاج أدب الطفل ، فليس في ذلك من نقص أن تقصير ، اذ لايزعم الخبير بخصائص مرحلة الطفولة أن الأوائل لم يفطنوا الى طبيعة ودرجة الفائدة أو التوجه المنشود في أدبيات الطفل ، ويستدل على ذلك بمقولة الامام الغزالي:

( . . كل لكل عبد بمعيار عقله ، وزن له بميزان فهمه ، حتى تسلم منه وينتفع بك ، وإلا وقع الانكار لتفاوت المعيار)(\*) .

فالقصص الأخلاقي أو الادب الحكيم يناسب عقل الطفل ودرجة فهمه وتصوراته وكذلك النظم التعليمي في الشعر يحقق الفائدة (\*\*) اما الترنيمة الغنائية فتحقق للطفل المتعة والتسلية وقرحة الحياة ، أما الرموز اللغوية والألفاظ الجزلة والثراء الضخم في المعانى فهي تناسب الأداب الرفيعة التي تستهدف الكبار .

<sup>\*</sup> احياء الدين ، الغزالي ، جـ ١ ، ص ٩٦ طـ دار الشعب ، د ت .

<sup>\*\*</sup> الأدب التعليمي صفة تطلق على العلم الادبي الذي هدفه الرئيسي نقل رسالة سياسية أن أخلاقية أن دينية أن علمية ، بالاضافة الى نقل الحقائق وتحقيق اللذة والتسلية - ص ١١٢ معجم مصطلحات الأدب ، د مجدى وهبه .

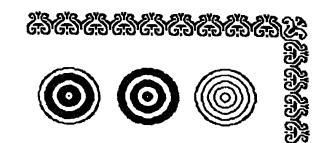

# الباب الثالث

# الفنون الشعرية التراثيةوالطفل

- صورة الطفل في التراث الشعرى العربي
  - -- الطفل : شاعراً
  - خيال الظل (فن شعرى / نثرى تمثيلي)
    - أغانى المهد (أغانى الترقيص القصار)
      - صورة مجملة

## مدخل

يتعرض هذا المبحث لنشأة ومفاهيم (الأشعار القصار) القديمة في التراث العربي ، من مثل الأراجيز وأغاني الترقيص والمقطوعات القصيرة لأن هناك علاقة جوهرية من نوع مميز يربطها – بمادتها واشكالها وخصائصها – بالعالم الأدبى للطفل ، والعلاقة الجوهرية المميزة التي أقصدها تكمن في الوقوف عند الفروق البنائية والأدراكية بين شعر الاطفال وشعر الكبار ، والشعر العربي القديم هو الموجه في أساسه الكبار ومن هذا الجانب حظى – وما يزال – بجهود علماء التدوين واللغه والنقد والبلاغه ،

ومن ناقلة القول التأكيد على طبيعة تلك العلاقة الجوهرية المميزة – التي أشرنا اليها ومدى انعكاسها على عالم الطفل . لذلك خلص الباب الثاني من البحث إلى أهمية التبسيط والمعالجة للأشكال والفنون النثرية المقدمة للطفل ، لأن معظم مضامين الحكايات القصصية التراثية غاصة بالحوداث المتشابكة من جانب ، والسرد الممل أو المخيف من جانب أخر مما يرسب في أعماق الطفل ، تشتت الخيال ويحد من انطلاقه كما يصيب الطفل بالخوف ، وألمح المؤلف الى ضرورة المعالجة البنائية أو المضمونية في الحكايات القصصية بالاتكاء على التشويق والسرد الموجز الممتع ، والبعد عن المبالغة في عناصر التخويف أو الوعظ التلقيني المباشر ، وإنما تنساب الغايات الوطيفية المقصودة من الحكاية في فنية وأصالة ، إن ذلك كله هو ما يجلب المتعة والفائدة (فالتعبير في ضوء ذلك شئ متخيل أو محسوس ندرك نحن بواسطته الاحساس لا نستنتجه)(۱) .

فى ضوء ذلك يمكن القول بأنه يوجد كذلك فى الأعمال الشعرية فى الأدب العربى القديمة ما يتطلب التبسيط وإعادة المعالجة ، بالاضافة الى حتمية استقراء كتب اللغه والأدب الوقوف على حقيقة وجود الاشعار القصار القديمة الموجهة الطفل وإذا ما تم لنا ذلك وقفنا على مسلمة من مسلمات البحث مؤداها تتبع نشأة الأشعار القصار ذات العلاقة بعالم الطفل الأدبى بهدف التعرف على أصول الظاهرة موضوع الكتاب ، وإذا ما ألغينا ذلك يشكل ظاهرة من حيث الكم والكيف فإن بحثنا في ضوء تلك المسلمة قد سار فى مساره الطبيعي.

<sup>(</sup>١) معنى اللن ، هريري ريد ، ترجمة ساس خشبة ، ص ٢٧٥ ، ط ٢ بغداد ، ١٩٨٦ م .

## ملامح تراثية :

لقد وقف القدماء \* من علماء اللغة والنقد والبلاغة وتاريخ الأدب وقوفا طويلا يتسم بشمول النطرة وعمق الثقافة حول فن الشعر فتتبعوافي مصنفاتهم القيمة نشأة الشعر وتطوره ونقده ، فضمت تصنيفاتهم الدعائم الأولى في المكتبة العربية لتاريخ الأدب ونقده ، واتسم مولفات هؤلاء العلماء بالعمق والنوق ودقة التصليل والتعليل ، ونهض الاكاديميون(\*\*) المحدثون في خط مواز مع المبدعين بمهمة سير أغوار التراث الشعرى بالوقوف عند أراء القدماء وقفات علمية منهجية تستفيد من المناهج الانسانية المطروحة ، وما يستتبع ذلك من الآخذ بالموضوعيه وأكبر قدر من المعقولية بعيداً عن الذاتية أو النظرات الضيقة التي جمدت عند مقولة أن القدماء لم يتركوا المحدثين شيئا، وإن قولهم الموروث هو القول الفصل في مفهوم الشعر وأحكامه وأنواعه وترجهاته . ولكن أهم ما التراثية ، باستقراء ما وصلنامنه أو وقعت ايدينا عليه من نتاج مدون من ذلك النوع الادبي تحقيقا لغرض هذا البحث الأساسي من ناحية وتمييزا لشعر الطفل المدون عن رصيفة تحقيقا لغرض هذا البحث الأساسي من ناحية وتمييزا لشعر الطفل المدون عن رصيفة (أغاني اللعب) الدائرة في قلك الادب الشعبي من ناحية أخرى .

من الثابت أن علماء اللغة العربية القدامى لم يذكروا صراحة في مؤلفاتهم اللغوية والأدبية أو العامة ما يشير الى تعريف محدد أو مفهوم مالأدب الطفل شعره أو نثره ؛ بالرغم من وجود النتاج الادبى الذي يخاطب عقل الطفل ووجدانه في بطون كتب اللغه والأدب ولم يضع - كذلك - هؤلاء العلماء من النقاد اية مفاهيم أو تعريفات اصطلاحية لأدبيات الطفل في اطار شروحهم وتعليقاتهم وذكرهم للأراء والاحكام البلاغية والنقدية عبر تاريخ الادب العربي....

<sup>\*</sup> لمريد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر : شرح ديوان الحماسة للتبريزي والمرزوقي ، طبقات فحول الشعراء لابن سلام ، الموازنه ، الموازنه للكمدي ، الشعر والشعراء لابن قتيبة ، العمدة في صناعة الشعر نقده لابن رشيق ، الوساطه بين المتنبي وخصومه للجرحاني ، الخصائص لابن جني ، لسان العرب لابن منظور وغيرها

<sup>\*\*</sup> انظر على سبيل المثال مؤلفات: ارسطوعند العرب د . عبد الوحمن بدى . . النقد المنهجي عند العرب ، د . محمد متدور، الفن ومذاهبة في الشعر العربي ، د . شوتي ضيف ، أثر القرآن في تطور النقد العربي د . زغلول سلام ، حديث الاربعاء، من حديث الشعر والنثر ، في الادب الجاهلي ، د . طه حسين ، لغة الشعر د . محمد رجاء عيد ، الشعر العربي المعاصر د . الطاهر مكي ، الادب وفنونه ، د . عز الدين اسماعيل وغيرهم .

والمرجح أن ذلك مررور الى أسباب أدبية واجتماعية ، فمن الأسباب الاجتماعية لإهمال القدامى أدب الطفل ؛ الرواسب الباقية من النظرة العربية الجاهلية تجاه الطفل فهو ، الصغير في مداركه ووضعيته الاجتماعية كعضر في الهيئة الاجتماعية . وبمجئ الاسلام تغيرت تلك النظرة الموروثة عن المفاهيم القبلية واستتبع ذلك بدا النظام الاجتماعي يلتقت اليه ويحنو عليه ويرعاه ، وبلغ الإهتمام بالطفل العربي ذروته في بيرت الخلفاء والأمراء والقادة والاعيان إبان الحضارة الاسلامية فظهرت طبقة (\*) من المعلمين والمؤدبين - كتابا أو شعراء - للنهوض بمهمة الأدب التهذيبي للطفل بالاضافة الى النظام التعليمي بمناهجه والذي شمل الناشئين في الامة .

وقد يردد قائل أن العرب كانت لا تحتفل إلا بقدوم غلام يولد (يدافع عن القبيلة - من بعد - فضلا عن كونه غلام ولد (ذكر) فيه نظرة جاهلية قديمة وفرس تنتج (الوفرة في عدة الحرب والأسفار) وشاعر ينبغ (ليشيد في شعره بالقبيلة فخرا وحماسة) .

فالمقصود من سياق المقولة التي اوردها ابن رشيق في مستهل كتابه "العمدة" ليس إيجاد العلاقة بين الطفل والشعر، وإنما احتفاء القبيلة بالغلام والفرس والشاعر على نحو ما ذكرنا ، ومن الإسباب الاجتماعية ايضا توفر الأمهات والجدات والجواري والمربيات (في فترة الطفولة المبكرة) على تربية الطفل وما صاحب ذلك من قيامهن بالدور التربوي فضلا عن تسلية الطفل بالغناء له وترقيصه على إيقاع المنظومات الخفيفة أو المأثورات الشعبية ، وبالتالي عزف الشعراء والنقاد على الابداع الطفل بنوع خاص في الأدب الرسمي بدرجة ملحوظة أو لأغراض مقصودة ، لذلك لم تتشكل لنا في النهاية المواضعة المصطحية الديوان الطفل" أو الظاهرة الفنية المستقلة لجمع ابداعاته أو تفسيرها .

ومن الأسباب الادبية أدت الى أحجام المبدع العربى القديم عن ابداع شعرى للطفل يتسم بالغزارة والاصالة والتنوع هو قيد القاموس اللغوى وتعنى به القاموس اللغوى للشاعر العربي القديم الملوء بالوعورة والبداوة ولم يلن أو يرق هذا القاموس إلا مع الشعر

<sup>(\*)</sup> من مثل : عبد الرحمن عبد المست بن عبد الاعلى ، الفسطاك بن مزاهم ، عامر الشعبي عبد الله بن المقدم ، على ابن حمرة الكسائي ، خلف الاحمر ، سليمان الطلبي أحمد بني سعيد الدمشقي وقيرهم . والمؤلفات التربوية ابان الحضارة الاسلامية غاصة بذكر اخبارهم مثل مؤلفات ، البلاذري، ابن مسكوية القابسي ، الغزالي ابن خلدون وفيرهم .

الاسلامى الذى واكب ظهور الاسلام بينما لازم تلك الصعوبة فى الشعر الجالى علامات البعد عن المألوف واسترفاد الفاظ معجمية غير مستعملة فى الحياة والدوران حول دائرة الألفاظ البدوية على ما فيها من وحشية وغرابة وإبهام وغيرها .

والطفل في مراحل نموه اللغوى والعقلى يميل الى التعرف على المعطيات المحسوسة المحدودة بالبيئة ثم يتطور هذا التعرف الى خيال يقترب من اكتشاف الواقع ومن ثم لا يقدر الطفل على متابعة جزالة اللفظة وغرابتها ، بأعتبارها مع رصيفاتها من الالفاظ الخارجة عن محيط فهمه وإدراكه ، كما لا يقدر الشاعر على الفكاك من (اسار) قاموسها اللغوى المغرق في البيئة بمعناها الواسع ، والمعجم بأصوله اللغوية نادرة الاستعمال — أو الابداع الشعر المحكم في لغته وصوره وأخيلته وأغراضه .

أما الاغراض الشعرية التى تناولها الشعر العربى القديم ، فكانت هى الاخرى بمثابة حدود لا يستطيع الشاعر تجاوزها ، كى يستقل الشعراء بأدب للطفل بمعناه التعليمى أو التهذيبى أو الوجداني لذلك وجدنا ولع الشعراء بالمديح والهجاء والرثاء والغزل والوصف والفخر ، الحماسة والطرديات ، أما الاشعار القصار وأغاني الترقيص والمنظمات الشعرية السهلة فلم تكن في دائرة أهتمام جل الشعراء وإن إهتم بها بعض الشعراء والرجاز على نحو سنوضح من بعد وقد يقول قائل ان العديد من شعراء العربية قد خصوا الاتباء بقصائد شعرية أو كتبوا في "رثاء الابناء" منظومات شعرية ، فهو إذاً من الإبداع الشعرى في مجال ادبيات الطفل ، والرد على تلك المقولة نذكر:أن الابداع الموجه "الطفل" يختلف عن الابداع "عن الطفل" أو النتاج المعرفي عنه وفي ضوء ما تقدم سيقف هذا الباب عند جنور ونصوص من الفنون الشعرية ذات العلاقة بالطفل في التراث العربي والأسلامي من مثل:

الامهودات (أغاني المهد) أو أغاني الترقيص ، والاناشيد والمنظومات القصيرة والأراجين والمقطعات الشعرية التي تدخل في دائرة أدبيات الطفل

# صورة الطفل في التراث الشعري العربي

لقى الطفل العربى من الاوائل أوجه الرعاية والعناية فى الاعداد البدنى والعقلى والعقلى والعقلى والعقلى والوجدانى تتشئة وتربية ففى الحديث ربح الولد من الجنة وقال والمسين والحسن (..وأنكم ريحان الجنة)(١) .

وسبق أن أفردنا في سياق عرض المفاهيم اللغويه والاصطلاحية الطفولة أو الناشئة . أنها تعنى إنشاء الصغير حالاً فحالاً إلى حد التمام . قال عز من قائل : ﴿أو من يتشئوا في الطلية﴾ الآية ١٨ سورة الزخرف . فالناشئ والنشأة وأحداث الشئ وتربيته ورعايته جميعا.

فالطفل في ضبوء ذلك هو المأخوذ بالحنو والتربية والتعليم والتثقيف من مهده الى ان يبلغ الحلم .

والأدب نثره وشعره من أخص العوامل الوجدانية في تهذيب الطفل وترقية مشاعره والشعر من الاجناس الادبية التي أسهمت وما تزال، في التربية الوجدانية للطفل العربي، وانطلق فن الشغر بأراجيزه ومقطعاته القصيرة يشكل البناء الروحي في وجدان الطفل، فالمنظومات الشعريه اتكأت على العامل التعليمي كعامل حاسم يعقب مرحلة الترقيص والتطريب التي كان يتلقاها الأطفال في مهدهم.

ولا يضير شعر الطفل أنه نظم تعليمى - فى أحدى مقاصده - وإن نماذجه فى معظمها تهدف الى تلقين القيم ، وأنه يحمل بين أغراضه التعاليم الدينية وانها جميعا من الدعائم الايجابية التى يتشكل من فوقها البناء المتكامل للانسان الذى نستهدفه مففى المستقبل بأمكان ذلك الكائن الصغير الذى اكتسب وتنوق قدرا من الشعر التعليمي أو التهذيبي أن يتعامل مع الأدب بمضمونه المتنوع ومستوباته اللغوية والفنية الراقية .

<sup>(</sup>١) ثمار القلوب للمثالبي ، ص ٦٩٦ ، ينظر مرجع سابق (تخريج الحديث) .

وقد روى عن النبى أنه قال: لاتدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين ويروى عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة وله النبى والله النبى والله المسان بن ثابت في المسجد منبرا ينشد عليه الشعر .. وقال عمر بن الخطاب وله الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أعلم منه . . وكتب الى أبى موسى الاشعرى : مر من قبلك بتعلم الشعر فإنه يدل على معالى الاخلاق وصواب الرأى ومعرفة الاسباب . قال معاوية : يجب على الرجل تأديب ولده والشعر على مراتب الادب) (۱) .

ولم تكتف العرب برواية الشعر وإنشاده وتعليمه في المجالس والمحافل وإنما كانوا كذلك يعلمونه الصبيان تعليما وكانت توزع الصحف على الصبيان في المكتب ليتعلموه ويرووه وفي ظل الاسلام ازداد اهتمام الخلفاء والامراء والقواد بتعليم الأولاد الشعر وروايته وقد أفاض في تفصيل ذلك د ، ناصر الاسد في كتابه مصادر الشعر الجاهلي ووثق مقولة من مصادر القرون الهجرية الاولى في مظانها الأولى ، ومنه مقولة عبد الملك بن مروان لمؤبب أولاده : أرو لهم الشعر يمجدوا وينجدوا (\*) وبرغم أن ارسطو هو أول من حاول فصل النظرية الجمالية عن النقد الأخلاقي ، فإن نظريات العرب القدماء كانت تنسب للشعر الأمداف الأخلاقية والتعليمية بالاضافة الى الأمداف الاخرى للشعر في طبقته العالية وقيمته الفنية الراقية ومن قبل اشار ابن خلدون في مقدمته الى أممية الأدب التعليمي وإلى ما قالت به العرب ، في هذا الشأن ، لما له فائدة في تنمية الطباع والملكات وهي لا تتمو فيما يرى ابن خلدون الابالتلقين والتكرار وعبر عن مذهب إتجاء الأوائل في تأديب فيما يرى ابن خلدون أمير المؤمنين قد دفع اليكم مهجة نفسه وثمرة قلبه ، فصير يدك عليه منسوطة ، وطاعته لك واجبه . فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين ، أقرئه القرآن وعرفه مبسوطة ، وطاعته لك واجبه . فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين ، أقرئه القرآن وعرفه الاخبار ، وروه الأشعار وعلمه السنن ، بصره بمواقع الكلام وبدئه ..)(٢) ويوكد ابن خلدون الاخبار ، وروه الأشعار وعلمه السنن ، بصره بمواقع الكلام وبدئه ..)(٢) ويوكد ابن خلدون

<sup>\*</sup>تكاد تحمع المؤلفات العربية في مصادرها الأولى على ضرورة تعليم الأنباء الشعر وتلقيتهم مقطوعاته وروايته كذلك ، باعتبار الشعر مثير للعاطفة وحدرك للرجدان من ناحية ، وعامل حاسم من عوامل النمر اللغوى من ناحية أخرى لمزيد من التفاصيل حول فكرة تعلم الشعر وروايته انظر : السيرة لابن هشام الاغاني للاصفهاني ، الشعر والشعراء لابن قتيبه ، العمدة في مناعة الشعر ونقده لاين رشيق طبقات فحول الشعراء لابن سلام وفيرها ، من كتب التربية الاسلامية : تأديب الناشئين بأدب الدين لابن علان وغيرها .

<sup>(</sup>١) مصادر الشعر الجاهلي ، د ، نامير الدين الاسد ، ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) العقد القريد ، لابن عبد ريه ، جـ ص ١٢٥ .

على أهمية تنمية الملكات اللغوية عند الاطفال الى أن تتأصل فيهم عن طريق التلقين اللغوى وتكرار الاستعمال ، وهى رؤية ثاقبة فى مجال النمو اللغوى عند الطفل – أثبتها – غير مرة نتائج بحوث علم النفس اللغوى المعاصر ،

فالملكات اللغوية تصير طبعا عند الطفل والطبع لاينمو إلا بتكرار الافعال وقول ابن خلدون أعلم أن اللغات كلها شبيهة بالصناعة اذ هي ملكات في اللسان العبارة عن المعاني، وجودتها ومقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها . يسمع الصبي استعمال المفردات في معانيها ، فيلقنها أولا ، ثم يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك، واستعمال يتكرر الي أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ، ويكون كأحدهم ، هكذا تصير الألسن واللغات من جيل الي جيل ، وتعلمها العجم والاطفال ، وهذا معنى ما تقوله العامة من أن اللغة العرب بالطبع أي بالملكة الاولى التي أخذت عنهم ، ولم يأخذون من غيرها)(١) . ومنه قول عائشة ولي (رووا أولادكم الشعر تعذب السنتهم)(١) وأزعم أنها النزعة الدينية في إطارها التربوي والاخلاقي في الشعر العربي الموروث ، ويخاصة الأشعار المقصار الموزونة الصغار قد تمحورت عند بناء اللغة فجات النماذج التراثية لشعر الطفل – أو حتى في الاشعار المكتوبة عنه – في ألطف معنى وأوجز عبارة واسهل لفظ وأقصر بحر عروضي .

ومن الاشياء المألوفة أن التطور الاجتماعي والحضاري في البيئة العربية في ظل العضارة الأسلامية اسهم الى حد كبير في التشكيل اللغوي وفي الصورة الشعرية كذلك، يقول الجرجاني (فلما ضرب الأسلام بجرانه واتسعت ممالك العرب وكثرت الحواضر ونزعت البوادي الى القرى وفشا الأدب والتظرف أختار الناس من كلام الناس ألينه وأسهله، وعمدوا الى كل شئ ذي أسماء كثيرة أختاروا سمعا ، وألطفها من القلب موقعا)(١) في ضوء ما تقدم في امكاننا القول بأن الاغراض الشعرية الكبرى في الشعر العربي القديم تتنوع وتتعشب في اطر جديدة بتطور الحضارة الجديدة في مرحلة أثر مرحلة وبدأ الشاعر يتخلص بالتدريج من آثار القصائد الطوال ، وبخاصة القيود التقليدية في مطلع

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ، ص ٨٠٥ طردار الشعب ، القاهرة ، د ، ت ،

<sup>(</sup>۲) السابق ، ص ۲۲ه – ۲۳ه .

<sup>(</sup>٣)الساطة بين المتنبي بخمسه ، للجرجاني ، ص ١٨ .

القصائد من البكاء على الرسوم والتشبيب والنسيب وغيرها ، وتحول الشاعر الى أغراض جديدة واكبت التطور الحضارى – وقتذاك – من مثل: الشعر السياسي ، الشعر الديني (الصوفي والاخلاقي) ، الغزل (المتجدد من مثل الغزل بالمذكر) والوصف المتجدد (المنتجات الحضاريه كالادوات والصنائع المستحدثة) والشعر التعليمي والوعظى وغيرها

أما الاساليب اللغوية فهى الوعاء الذى حمل الافكار والمضامين الجدية فمالت الأساليب إلى السهولة والايجاز واستعمال المألوف من معطيات البيئة الحضارية الجديدة ، وفي مجال أدبيات الطفل لجأ الشعراء إلى استعمال اسلوب الخطاب الحواري وهم يكتبون قصائدهم في أولادهم وفي العتاب أو الرثاء وغيرهما من الاساليب المتجددة لغة وفنا . فقد يجرى بعض الشعراء حواراً بينهم وبين ابنائهم ويتحدثون معهم ويبادلونهم الحديث وهذا اكثر وقعاً من الخطاب الذي من وجهة واحدة ، وقد أسماه النقاد بالمراجعة . يقول ابن حجة الحموى : منهم من سمى هذا النوع السؤال والجواب وهو أن يحكى المتكلم مراجعة في القول ومحاورة في الحديث بينه وبين غيره بأوجز عبارة وألطف معنى وأسهل لفظ)(١) .

ومنه قول ابن الرومي في قصيده له عن ابنه:

أريحانه العينين والألف والحشا ألا ليت شعرى هل تغيرت عن عهدى كأنى ما استمعت منك بضمة ولا شمة في ملعب لك أو مهد (٢)

ويلتقط المؤلف هذه المحاورة أو "المراجعة" التي قال بها ابن حجة الحموي ، نقلا عن ديوان الصنوبري ، الذي يحاور وحيدته ليلي فيقول :

يا أبنتي ، أين غبت عن رمضان وقد حضر

<sup>(</sup>١) خَزَانَةَ الادبِ لابن حجة الحموى ، ص ١٧٤ ،

<sup>(</sup>۲) ديوان الصنوبري ، تحقيق ، د ، احسان عباس ، س ۱۰۲ ، ط .

ولقد كنت انسنا ولقد كنت بعت نو وإعكتاف على الدعا

فى عشاياه والبكر م لياليه بالسهر ء او الدرس للسور

### ترد عليه ليلى:

مات علم ولا خير عي ولا الفطر ينتظر رلنا أن دنا السحر سن وائمحت الصور (١) يا أبى ليس عندمن لاهلال الصيام ير لافطور ولا سحو درست يا أبى المحا

ومنه ايضا استعمال الاسلوب الواحد في خطاب شعرى 'ومنه ما كتبه اميه بن ابى الصلت (\*) يعتب على ابن له فيذكر:

غنوتك مولودا وعلتك يا فعا اذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت كأنى أنا المطروق دونك بالذى تخاف الردى نفسى عليك، وإنها فلما بلغت السن والغاية التى جعلت جزائى منك جبها وغلظة فليتك إذا لم ترع حق أبوتى وسميتنى بأسم المفند رأيه تراه معداً للخلف كأنه

تعل بما أدنى اليك وتنهل بشكواك إلا ساهراً أتململ طرقت به دونى ، وعينى تهمل لتعلم أن الموت حتم مؤجل إليها مدى ما كنت فيك أومل كأنك أنت المنعم المتفضل فعلت كما الجار المجاور يفعل وفى رأيك التفنيذ لو كنت تعقل يرد على أهل الصواب موكل

<sup>(</sup>۱) بيران المنزوري ، للمنزوري ، تجليق د . احسان عياس ، ص ۱۰۳ ، ط

ر) كيون المعلودي ، مسعودي المجتمع على المعلودي المعلودي المعلودي المعلودي العرب جـ ٤ ص ٩٣ – ٩٤ طـ \* أمية بن ابى المعلت الثقفي ، شاعر مخضرم : انظر شروح الحماسة : المنتخب من أدب العرب جـ ٤ ص ٩٣ – ٩٤ طـ الاميرية ١٩٤٤ .

لقد ألمحنا بذكر الامتلة السابقة من المقطوعات الشعرية ؛ إظهار الاسلوب التعبيري في اللغه الشعرية في الكتابه (عن) الطفل ، أما الكتابة للطفل بوجه خاص فسيعرض لها هذا المبحث بشئ من التفصيل لرصد ظاهرة وجود نصوص عربية مدونه حول شعر الطفل بين ثنايا كتب اللغة الادب ، والأغراض الشعرية في شعرنا العربي لم تترك عالم الطفل دون الحديث عنه ، حقا ان حديث القدامي من شعراء العربية عن الأولاد كان يجيّ عرضا في قصائدهم الطوال في اغلب الأحيان ، ولكننا نستطيع أن نلتفت الى مقطوعات شعرية متفرقة أو أبيات متناثرة في نخائر التراث ، ومن هنا تقدر على رصد وجود الأبناء في الاغراض الشعرية الكبري لشعرنا القديم ، ومن أهم الاغراض التي تناولا الشعراء في صدد حديثهم عن الولد: الرثاء (\*) والعتاب والفضر والحث على العلم والتهذيب بمكارم الأخلاق فالأولاد عند شعراء العربية القدامي هم قرة العين ، ومهجة النفس وطيور جنان الخلد ، ولذلك تنوعت تلك الاغراض ومنه سنطوف حول حديقة الادب الموروث نختار شواهدنا الشعرية ، فحاتم الطائى يعمق خاصية الكرم عند غلامه :

أو قد فإن الطيال ليال قر والرياح باغالم رياح صر عل یری (نارك) من يسمسر

أن جلبت ضيفا فانت حس

ومنه قول لبيد في الفخر:

فسنمنا إلينه كهلتها وغيلامتها

فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه

ومنه أيضًا هذا البيت الشهير لباشمة بن حزن النهشلي:

الا افتلبنا غلاما سيدا فينا وليس بهلك مناسيد أبدا

<sup>\*</sup> الماض المديد من أهل الأدب عبر تاريخ الادب العربي في نظم القصائد وتحبير المؤلفات في رثاء الابناء ، وترخر المكتبة العربية بمخطوطات نادرة حول الاشعار التي نظمها الاباء أو الشعراء في رفاة الابناء أو الاولاد ، منها السلوة الحزين في مون الذرية ، والجلد عند فقد الولد ، وكالاهما ، السيوطي وغيرها وقد خص الباحث الاردني د . مخيمر صالح اطروحته للدكترراه لمضوع " رثاء الابناء في الشعر الى نهاية القرن الخامس الهجري انظر الاطروحة مطبوعة نشر جامعة اليرموك، الى الاردن ١٩٨١ .

## وفي جانب الفخر يقول عمر بن كلثوم في معلقته :(١)

ألا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدينا

وغير هذا الفخر القبلي ، تقول اعرابية في رثاء ابنالها :

تركتني في الدار لي وحشة قد ذل من ليبس له نامس

ومنه ايضا رثاء اعرابي في ولد له:

سأبكيك ما هبت رياح من الصبا وما طلعت شمس وما ضاء كوكب

سنه قول الصنويري :<sup>(۲)</sup>

كنت القرير العين اذا كنت لى تحلس احاديثى واخبارى وكان شاعرى يستاخانى فأستحسنت للنوح أشعارى

وصاحب العقد الفريد في ذلك يذكر :(٢) أفرخ جنان الخلد طرت بمجتى وليس سوى قصر الضريح له وكر

ويقول اين الرومي :

وأولادنا مثل الجوارح أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقد لكل مكان لايسد اختلاله مكان أخيه من جزوع ولا جلد هل العين بعد السمع تكفى مكانه أم السمع بعد العين تهدى كما تهدى (٤)

<sup>(</sup>١) في تاريخ الادب الجاهلي ، د . على الجندي ، من (٥٠) دار المعارف ١٩٨ م .

<sup>(</sup>٢) بيران المنزوري ، تحقيق د . احسان عباس ، ص ١٠٠ بيروت ١٩٧٠ م .

<sup>(</sup>٣) العقد القريد لابن عبد ربه ، جـ ٣ ، ص ٢٥٩ ،

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن الرومي ، تحقيق ، د . خسين نصار ، جـ ٢ ، ص ٢٢٦ ، ط دار الكتب ١٩٧٢ م .

واو انتقلنا لى لون اخر من الالوان الشعرية التي عبر عنها الشعراء القدامي عن وصف أحوالهم تجاه الأبناء ، سنجد مثل هذه القصة الشعرية الطريفة في المستطرف :

أحب بنيتى وودت أنى وما بى أن تهون على لكن فان زوجتها رجلا فقيرا وان زوجتها رجلا غنيا سألت الله يأخذها قريبا

دفنت بنيتى فى قاع لحد مخافة أن تنوق الذل بعدى أراها عنده والهم عندى فيلطم خدها ويسب جدى ولو كانت أحب الناس عندى

ومن خشية الوالد على المستقبل الذي ينتظر ابنته، نلحظ الاهتمام العاقل بالأولاد في حكمة مقرونة بالسعادة التي تلفهم ، وفي ذلك يقول بن الجهم القرشي :

من وراء الشباب شيب حثيث الـ ومع الصحة السقام وحال الـ

سيس والليل مزعج بنهار عن مقرونه بحال الصغار

ولعل ضادية حطان بن المعلى خير ما عبر به الشعراء القدامى عن منزلة الطفل والحنو عليه والرعاية له : يقول حطان بن المعلى :(\*)

أنزلنى الدهر على حكمه وغالنى الدهر بوفر الغنى الدهر بوفر الغنى أبكانى الدهر ويا ربما لولا بنيات كرغب القطا لكان لى مضطرب واسع وأنما أولادنا بسيسنسنا

من شامخ عال الى خفض فليس لى مال سوى عرضى أضحنى الدهر بما يرضى رددن من بعض الى بعض فى الارض ذات الطول والعرض اكبادنا تعشى على الارض

<sup>(\*)</sup> اللائت للنظر في شرح ديوان الحماسة، للمرزوقي ، جـ ١ . ص ٢٨٥ ، الحماسية ٨٦ وينقصها البيت السابع والمفير من الحماسية . وار مرت الربح على بعضهم لامتنعت عيني عن الغمض وينسب المرزوقي الابيات لخطاب بن العلى "اما خطاب بن العلى قفيه تصحيف بحطان بن المعلى شاعر اسلامي من بني مخزوم فهو مخزومي قرشي .

وابن الرومي عقد مزاوجة رائعة بين الربيع والأبناء فيذكر:

خيلاء النفستاة في الابسراد ريحها ريح طبيب الاولاد<sup>(١)</sup>

ورياض نخايل الأرض فيها منظر معجب ، تحية أنف

وفى مجال الاعتذار والاستعطاف كتب الحطيئة هذه الأبيات وأرسلها من سجنه الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وكان قد أمر بسجنه لهجائه أمه وأبيه وإمرأته ، وفي أبيات جمعت بين الاعتذار والاستعطاف بالاطفال أرسل يقول:(٢)

حمر الحواصل لاماء ولا شجر فأغفر عليك سلام الله يا عمر القت اليك مقاليد النهى البشر لابل لأنفسهم قد كانت الاثر

ماذا تقول لأفراح بذى مرخ ألقيت كاسبهم فى قعر مظلمة أنت الامام الذى من بعد صاحبه ما أشروك بها إذ قدموك لها

ومن الذين عبروا عن ائتلاف العلاقة بين الشعر والطفل: ابن رشيق القيرواني في أدبيات تقول:

<u>لــــس لــه مـــن حـــرج</u> عــقــار طـــب المــهــج (۲) الـشـعـر شـئ حـسـن فـعـمـلـوا اولادكـم

وتكاد تجمع المنظومة الشعرية السابقة (وظائف الشعر) الذى نستهدف تعميق مفاهيمه وتوجيهاته لاستثارة العوامل الوجدانية عند الاطفال فالبيت الاخير من المقطوعة القائل في بساطة واضحة :

عسقسار طسب المسهسج

فعطسه والادكسم

<sup>(</sup>١) ديوان ابن الرومي ، تحقيق د . حسين نصار ، جـ ٢ ، ص ٢٢٦ ، دار الكتب ١٩٧٣ م .

<sup>(</sup>٢) المستطرف من كل فن مستظرف ، الابشيهي ، جـ ٢ من ١٠ ، طـ دار الفكر القاهرة . د . ت ،

<sup>(</sup>٢) العمدة لاين رشيق ، من ٣٥ . -

نائحظ أنه يسلمنا في رفق الى تحقيق النظرية الوظيفية من أدب الطفل: تعلم وتنوق ويناء الوجدان . على جانب آخر من الأغراض الشعرية المستحدثة المنظومات التعليمية التي أحسن بها الشاعر العربي القديم في إطار التحول الاجتماعي والحضاري العربي ، ويقول الشاعر مشيرا الى الادوات (المحلات) ، وسميت المحلات لانها من كانت مع الانسان حيثما حل وارتحل :

الزند والدلس والسكين والغناس فحيث ما كن كان الناس والبأس(١)

أن المحلات ست فاستميعين ليها والقدر والزق لاتبغي بها عوضنا

ومنه ما يحمل العظة من مثل قول بديع الزمان الهمداني :

فسلا يسغسرنسك السغسرور در بالسسالسي كسمسا تسعور (۲) ويسحسك هسذا السزمسان زور لا تسلستسرم حسالسه ولسكسن

ومنه أيضاً يقول الصاحب بن عياد :

حسيسلسة السعسلسم والادب لحمين السلبه مين كيذب (٢)

الـــــنم الــــمـــــدق انـــــه كحندب المصرء شحيصته

وتوسيع القدماء من رجاز وشعراء وعلماء اللغة في نظم العظات والنصائح في أسلوب شعري يحمل القيم الأخلاقية في إطار الادب التهذيبي يقول الشاعر (٤)

يا منفسرقنا فني أدب البدرس أفنضل منه أدب النسفس (٥)

وقديما وصبى (يعرب قحطان) أولاده فقال:

به ومساه قسمطان بين هسود ابسوه عسن ابسيسه عسن الجسدود فما ثروا العلم كالكل البليد

بنتي أبتوكتم لتم يتعبد عتميا فوصساكم يمسا وصسى أبساكتم انيحوا العلم ثم تعلموه

<sup>(</sup>١) محاضرة الاخيار ومسامرة الابرار ، لابن عربي ، جـ ١ ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) بديع الزمان الهمذاني ، مارون عبود ، والمقامة القريضية من ٧٧ ، دار المعارف ١٩٦٧ م .

<sup>(</sup>٢) ثمار القلوب ، الثمالبي .

<sup>(</sup>٤) السابق نفسه .

<sup>(</sup>ە) السايق نفسه .

بمنه قول طرفه بن العبد:

اذا كنت فى حاجة مرسلا وانا ناصح منك يوما دنا ولا تذكر الدهر فى مجلس

ومنه نصيحة سيفان بن عيينه لواده:

بني ، ان البير شي هيين

فارسل حكيما ولا توميه فلا تنا عنه ولا تقصه حديثا إذا أنت لم تصصه

وجه طهلسيسق وكسلام لسيسن

أما عبده بن الطيب فيعق في وصيته لاوالده الحكمة فيذكر:

أوصبيكم تقوى الألبه فسإنسه يعطى الرغائب من يشاء ويمنع

ومنه أيضًا وصية "سبيعة بنت الأحب بن عيلان" لابن لها تعظم عليه حرمة مكة فتذكر: وهي تنصحه بتلك الابيات:

لا المصفير ولا الكبير بمنى ولايسفريك المفرور يسلمق المسراف المشرور ابنی لایطلم بمکة واحدها ابنی من یطلم بمکة

في الحث على الجد بهدف المجد يقول عمر بن الاهتم:

وان المجدد أوليه وعسور فيه كرم وخير وانك لن تنال المجددت تجويما يضن به الضمير(١)

ومحبة الاطفال والعطف عليهم والحرص على حاضرهم وتأمين مستقبلهم من أهم الجوانب التى التقت إليها كذلك ديوان الشعر العربى ، وقد كشفت "ضادية" حطان بن المعلى ، "ولامية" أمية بن الصلت ، وقصائد الرثاء وغيرها من الأغراض التى تناولت الأطفال عن أهتمام بالغ بالأبناء في ديوان الشعر العربى ، وبين يدى المؤلف خاصية أخرى يطرحها في هذا المجال وهي إظهار الشاعر العربي المسلم لمفهوم المحبة والحنو والعطف

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ، جـ ١ ص ٦ -

على"البنات" لان البنات أحرج من الصبيان الى الرعاية والعطف نظرا لانهن خلقن بحاجة متصلة الى الحماية والرقة والحنان من الابوين بل ومن المحيطين بهن جميعا.

قال عز من قائل "وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ، فليتقوا الله ، وليقولوا قولا سديدا" .

وقد غنى من الشعراء العرب للبنات ، يقول الشاعر الاسلامي اسحاق بن خلف في مقطوعة طريقة :

لولا (أميمة) لم اجزع من العدم وزادنى رغبة فى العيش معرفتى أحاذر الفقر يوما أن يلم بها تهرى حياتى ، وأهوى موتها شفقا أخشى فظاظة عم ، أو جفاء أخ

ولم أقاس الدجى فى حندس الظلم أن اليتيمة يجفوها نوو الرحم فيهتك الستر عن لحم على وضم والموت أكسرم نسزال عسلس الحسرم وكنت أبقى عليا من أذى الكلم (١)

وعندما كتب قطرى بن الفجاءة الى ابن خالد القنائى يستدعيه لمشاركته قتال رجال الخوارج للدولة الاموية ، اعتذر اليه في الابيات التالية فيذكر(٢)

لقد زاد الحياة الى حبا أحاذر ان يرين الفقر بعدى وان يعرين إن كسى الجوارى ولولا ذاك قد سومت مهرى أبانا ، من لنا ان غيت عنا

بناتى ، أنهن من الضعاف وان يشربن رتقا بعد صافى فتنبو العين عن كرم عجاف وفى الرحمان للضعفاء كافى ومار الحى بعدك فى اختلاف

وقال إعرابي لعمر ابن هبيرة الغزاري يستعطفه رعاية أولاده الفقراء من فيض ثروته فيذكر:

أصلحك الله قبل منا بسيدى رجوك للدهسر ان تسكون لهم

فما أطيق العيال إذا كثروا غيث سحاب أن خانهم مطر

<sup>(</sup>١) السيرة التبرية لابن هشام ، جـ ١ ، ص ١٦ .

 <sup>(</sup>٢) المضايات ، المفضل الضيى ، من ٤٩ .

وفي معنى ذلك انشد الرياشي هذا البيت لأعرابي :

زينها الله في الفؤاد كما زين في عبين والد ولد

ومن الصور الشعرية الطريقة التي انشدها أبو فرعون الساسي في أطفاله يقول مرتجزا وهو يصور البؤس الذي يعيشونه \* :

جاهم البيرد وهي بشير وبعضهم ملتصق بصدري وبعضهم منحجر بحجري حتى اذا لاح عمود الفجر عنهم وحلوا أصول الجدر وصبية مشل صغار النر بغير قميص وبغير أزر وبعضهم ملتصق بظهرى اذا بكوا عللتهم بالفجر ولاحت الشمس خرجت أسرى

## کأنهم خنافس فی حجر(۱)

وقالت ام ثواب الهزلية في ولد لها:

ربيته وهنو مثل الفرخ أعظمه أم الطعام ترى في ريشه زغيا

وليس أدق مما صور الشاعر العربي في ضرورة وفاء الأبناء للآباء ، وعن دوام الصلة وفعل الخير يقول ابو رباط لأبنه مما ورد في شروح الحماسة :

رأيت (رياط) حين تم شبابه اذا كان اولاد الرجال مرارة لنا جانب منه انيق وجانب وسأخذه عند المكارم هزة

وولى شبباب ليس فى بره عتب فأتت العلال العلو - والبارد العذب شديد على الاعداء مركبه صعب كما أهتز تحت البارح الغصن الرطب

<sup>\*</sup> لعل مثل ينفق والدعوة المعاصرة لتنظيم الإنجاب في الأسرة ، فالثعرة أبناء أصحاء .

<sup>(</sup>١) الشعر بطوابعه الشعبية ، د ، شرى ضيف ، س ٨٨ .

#### وقيل للاصمعي ما معنى قول أمية بن ابي الصلت :

تبديم النفراب لايتمل الصوائب ألا من غيرب هيل رددت ردائيها

وما ذاك إلا الديك شارب خمرة فلما استقل الصبح نادي بصوته

فقال الاصمعي :(ان العرب كانت تزعم ان الديك في الزمان الأول كان ذا جناح يطير في الجو وأن الغراب كان ذا جناح الديك لا يطير به وانهما تنادما ليلة في حانة يشربان فنفذ شرابهما فقال الغراب للديك ، وإن اعرتنى جناحك لايتنك بشراب ، فأعاره جناحه فطار ولم يرجع ، فزعموا أن الديك إنما يصبح عند الفجر استدعاء لجناحه من الغراب)(١) ومن الطرائف الشعرية ذات العلاقة بعالم الطفل هذا الموقف النادر الذي يحكيه الشاعر العربي الحُطيئة في حواريهُ بينه وبين ولده الصغير ، ومن قصيدته الشهيرة التي مطلعها :

وطاوى ثلاث عاصب البطن مرمل بيداء لم يعرف بها ساكن رسما

فالحطيئة وأولاده لم ينوقوا طعاما منذ ثلاث ليال ، وقد عصب بطنه من الجوع وحينما رأى شبحا ضعيفا من بعيد كثر همه وحزنه:

وقال:

فلما رأى ضيفا تشمر وأهتما بحقك لا تحرمه تالله الليلة اللحما

راى شبحا وسط الظلام فراعه هسيسا ريساه ضسيسف ولا قسرى

ثم يأتي موقف ابنه على هذا النحو:

آیا ایت اذبحنی ویسر له طعما يظن لنا مالا فيوسعنا ذما

فقال ابنه لما رأه بحيرة ولا تعتذر بالعدم على الذي تري

ويهم الحطيئة بذبح ولده ، كأنه يسترفد ، قصة ابراهيم وإسماعيل عليهما السلام - لولا أن رأى قطيعا من الاتن المحشية عن بعد كأنما ارسلتها العناية الألهية فداء للصبي)(٢) ولم تغفل الحضارة الاسلامية أهمية المنظومات الشعرية التربوية للطفل يقول ابن سينا

<sup>(</sup>١) الاصمعى د . احمد كمال ذكى ، ص . ١٥٩ ط الهيئة المصرية العامة الكتاب .

<sup>(</sup>۲) الاسمعي ، د . احدد كمال ذكي ، ص ۲۱٦ .

في كتابه السياسة : (من الضروري البدء بتهذيب الطفل وتعويده ممدوح الخصال منذ الفطام). وما رواه الجاحظ في البيان والتبين : ( . .. علموا أولادكم العوم والفروسية ، ورووهم ما سار من المثل وما حسن من الشعر . . نعم ما تعلمته العرب الابيات من الشعر يقدمها الرجل أمام حاجته فيستنزل بها الكريم ، ويستعطف بها اللئيم) واحث الطفل العربي على اتقان ملكة من ملكات وصنعه من الصناعات قال الملهب لبنيه : (يابني لا يقعدن احدكم السوق ، فان كنتم فاعلين فالي زراد او سراج او وراق)(١)

وكانت مظاهر الحفاوة بالطفل العربى تبدو جلية فى الاتجاه الوجدانى بدرجة تفوق الاتجاه العقلى الى حد ما ، ومن ذلك نلحظ دوران النظرية التربوية الاسلامية حول الاطار الوجدانى فى العقيدة والاخلاق فى منهج يقترب من الاتجاه العقلى ، والأدب ديوان العرب عمق ذلك المفهوم بتأثيراته الوجدانية ، ومنه أن كان الطفل يذهب الى المكتبات (الكتّاب) وسنه قريب من السابعة ثم يقضى ما يقرب من ثلاث سنوات أو اربع فى استظهار القرآن والوقوف على اصول الدين وتعلم بعض مبادئ اللغه والشعر . . . وقد لاحظ "أن تمارين الكتابة التى كانت تعطى التلاميذ كانت من الشعر يقول ابن سينا فى ارجوزة طويلة حول الطفل:

ناغية بالإصوات في تعلم كيما تدريه على التكلم وأمنعه أن يقصد أن يُسِالا حتى تراه يقعه قد إعتلى

والارجوزة غاصة بالنصائح المقصودة لتهنيب الابناء وغرس الخصال الحميدة فى نفرسهم وهى على طولها (تقع فى الف وثلاثمائة وست وعشرين بيتا) تعمق العادات المحمودة والآداب السليمة عند الطفل بأسلوب تعليمي موجه . . كأتما عبر الفلاسفة عن ترجمتهم للنظرية الأسلامية في التربية والتي تتمحور حول العقيدة والأخلاق وفي الحديث ما يوافق تلك الرؤية الدينية والاخلاقية .

"وانما الشعر كلام ، فحسنه حسن ، وقبيحه قبيح"(٢) وفي ذلك قال المنتبى":

وما الحسن في وجه الفتي وشرفا له اذا لم يكن في فعله والخلائق

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ، للجاحظ جـ ، ص ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٢) انظر نظرية الشعر عند الفلاسفة الملمين لالفت الروبى ، التربية في الاسلام د ، احمد فؤاد الافوائي ، والمزيد انظر ،
 آراء فلاسفة التربية الاسلامية القدامي في مؤلفات ، ابي الحسن القابسي ، ابن جماعة ، ابن مسكوية والغزالي ، وابن خلون.

وقد حرص العرب على تنمية الخصال الحميدة في الطفل كالشجاعة والكرم والعطف والشهامة والنخوة وغيرها من الخصائص الايجابية في الشخصية العربية ، وذلك عن طريق اشعارهم وامثالهم وحكمهم وقصصهم ، والامام الغزالي خير من عبر الفلسفة الاخلاقية في الاسلام ، فكتابه الحياء علوم الدين "، ورسالته المعنونة " ايها الولد المحب و "كتاباته المتفرقة تعد ترجمة للفكرة الدينية والاخلاقية الدائرة حول الادب بمعناه التهذيبي ومعناه الفني ، يقول الغزالي ؛

"لو كانت الاخلاق لاتقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات ويستشهد هنا بالمديث النبوى: حسنوا اخلاقكم "و" مانحل والد ولداً من نحل أفضل من أدب حسن (١) ،

ويكشف الغزالي عن موقفه من الأنواع الادبية في إطار هجومه على المرنول الماجن ونحوهما من فنون الأدب ، فيحذر من اشعار الهوى والعشق والمجون وأهله عندما قال ويحفظ (أي يبعد الطفل) من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله (٢) وفي ضوء ذلك قال د . طه حسين :

. أنا أعلم حق العلم أن من المتقدمين من كان يعدل عن رواية الفاحش من الشعر سواء أكان فحشه مؤذيا للعاطفة الدينية أو للاخلاق والأدب)(٢) .

إذاً لا يضير الطفل أو يقلل من طبيعة الانواع الادبية الموجهة له انها تقوم في أساسها على ركيزة روحية (دينية وأخلاقية) وبأسلوب تهذيبي فيه التثقيف والتعليم أكثر مما فيه من فنية عالية . ويعبر البوصيري(٦٠٨ – ٦٩٥هـ) عن أثر التنشئة على طبع الانسان من زمن الطفل في مرحلته الاولى ، من مثل هذا البيت الشهير اورده مطولته (البردة) :

والنفس كالطفل أن تهمله شب على حب الرضاع وأن تقطمه ينقطم

وإذا كا فن الرجز قد نشأ في أحد مقاصده لهدف لغوى في العصر الجاهلي فإن العصر العباسي توسع في استعمال البحور الفقيفة والقصيرة والمجزوءة كالمجتث والمقضب والمضارع ، بل واستحدث العباسيون المزدوج والمسمط اما المذدوج فلعل أول من استخدمه بشار بن برد ، وأخذ الشعراء يستخدمونه من حوله ومن بعده في الشعر التعليمي كما نرى في قصيدة بشر بن المعتمر التي رواها الجاحظ في كتاب الحيوان (٢) وسبق ان ذكرنا في تتبع نشأة واغراض الاشعر القصار في الادب العربي أن كانت العرب تقول الرجز في

<sup>(</sup>١) احياء علىم الدين والغزالي ، جـ ٨ مس ١٤٣٩ .

<sup>(</sup>Y) الاغاني ، ج. ١ من ١٤٩

<sup>(</sup>۲) السابق ، جـ ۲ من ۱٤٥ .

الحرب والحداء والمفاخرة وما جرى هذا المجرى ، قتأتى منه بأيات يسيرة ، فكان الاغلب العجلى أول من قصد الرجز شم سلك الناس بعده طريقته "(۱) وقد استتبع التقاء العرب بالثقافات الهندية والفارسية واليونانية في زمن الحضارة الاسلامية الزاهرة ، التجديد في استعمال اليحور الشعرية وبالتالي الأغراض التي كان يقصد اليها الرجاز الشعراء وظهر الميل الي استخدام الاوزان المجزوءة بتأثر ازدهار الموسيقي والغناء في الأمصار فعرفوا المخمس والمزدوج .

وقد اختار اصحاب الشعر التعليمي القالب الاخير لشعرهم ، وكأنما أغراهم وفرة المسيقى فيه ، حتى (تتلاقى مافى معانيهم من جفاف معرفة الحكمة . . أما الاسلوب فهو اسلوب مبسط أستطاعوا بنوقهم الحضارى الرقيق أن يحدثوه . فإذا لغته أشد ما تكون نقاء" .

وهذا لم يمنع ندرة الاستعمال لبعض تلك البحور ، ومنه قول مسلم بن الوليد:(٢)

يسا أيسها المسعمود قسد شسفك المصدود وله ايضا من تلك الاوزان المقتضية:

نسبسا بسك السوساد وامستستسع السرقساد

وتحقيقا للفائدة من استعمال الرجاز والشعراء للبحور القصيرة في عالم الشعر التعليمي وما يتضمنه من معارف وعظات وأمثال وحكم للناشئين ، وبما في هذه البحور الخفيفة من إيقاع موسيقي ولغة موزونة سهلة – يوافق عقل الطفل وادراكه – نظم إيان بن عبد الحميد اللاحقي كليلة ودمنة شعراً يقول في مقدمته :

وهن الذي يدعى كليلة دمنه وهن كتباب وضيعته الهند حكاية عن السن البهائم

كما تضمن كتاب الابراق الصولى منظومات شعرية طويلة تشمل الادب الوعظى أو

<sup>(</sup>۱) السابق ، جـ ۲ من ۱٤٥ .

<sup>(</sup>۲) السابق ، جـ من ۲۹ .

الادب الحكيم من أمثال ووصايا وعظات تأديبات ، من التي كتبها "ابان بن عبد الحميد ترجمة لكليلة ودمنه في نظم شعرى" ، واقتفى اثر ابان اللاحقى ، سهل بن نويخت في نظم حكايات كليلة ودمنه شعراً .(١)

ولم يكن اللاحقى وحده ، هو الذى نظم كليلة ودمنه شعرا ، بل اقتفى اثره شعراء عديدون هم الشاعر المصرى الاسعد بن ممات (- ١٦٠ هـ) وقبل ذلك بنحر قرن محمد بن صالح العباسى المعروف بأبن الهبارية(٤٠٥ هـ) صاحب كتاب "نتائج الفطنة فى نظم كيلة ودمنة"، ورصيفه الصادح والباغم الذى سار فى تأليفه على أسلوب كليلة ودمنه يقول ابن الهبارية فى نتائج وهو يرتجز:

هــذا كــتــاب حــســن تحــار فــيــه الــفــطــن عــده تحــــت فــيــه مــدة عــشــر ســنــيــن عــده بـــــــــ الــفــان (۲)

جانب آخر أهميته للطفل وهو توظيف مادة الطير والحيوان على ألسنة الشعراء . فمن الضرورى الاشارة الى أهمية ولع الطفل بالحيوان والطير ولذلك تتاثرت في ديوان الشعر العربي منظومات شعريه تصف الطيور والحيوانات على نحو ما عبر عن ذلك في رحلات الصيد والطرديات ، ووصف عجائب المخلوقات العديد من شعراء العربية القدامي .

وعلى أية حال فقد تناول د. طه حسين في الجزء الثاني من كتابه حديث الاربعاء ريادة البان بن عبد الحميد اللاحقى لفن الشعر التعليمي فيذكر: انه ابتكر في الأدب العربي فنأ لم يتعاطه احد من قبله ، وهو فن الشعر التعليمي وهو فن ليس له في نفسه قيمة ادبية ، ولا سيما في العصور المتحضرة (٢) .

والعبارة التي قال بها د . طه حسين لايمكن قبولها على اطلاقها لانه من الظلم الواضع النعري التعليمي بنفس الاحكام التي تصدرها على الشعر

<sup>(</sup>١) شرح ديوان الحماسة ، التبريزي ، جـ ٢ ، ص ١٩١ .

<sup>(</sup>۲) عنى ينشره المستشرق ج . هيورث ، دون في ثلاثة اقسام : قسم اخبار الشعراء . طبع ۱۹۲۶ (وهو المتضمن اشعار كليلة وبمنه لابان اللحقي وقسم اخبار الراضي بالله والمتقى بالله طبع سنه ۱۹۲۵ م ، والقسم الاخير اشعار اولاد القلقاء واخبارهم طبع عام ۱۹۲۷ انتظر ابو بكر الصولى ، احمد المدرى ص ۲۷۷ – ۲۷۹ . طرحيةة الكتاب ۱۹۷۷ . (۲) اطفالنا والتراث ، ندوة عربية ، طر المجلس الاعلى الثقافة ۱۹۸۸ .

فى أغراضه الاخرى أو في طبقته العالية (بمضمونه وبنيته اللغوية والفنية .

كما أن العصرر المتحضرة في أزهى فترات الحضارات الانسانية ازدهر خلالها الشعر التعليمي مثل الحضارة الهندية والفرعونية واليونانية ، فهي لا تقصد الى الجمال الفني في الشعر بقدر ما تهدف الى التعليم والتهذيب والتسلية ، والطفل بطبيعته يميل الى المنظومات الشعرية يرددها ويغيد منها كما أفاد منها د . طه حسين – ذاته – وهر فتي على حد قوله حول تلك المنظومات فيذكر :(كنا نروى هذه المنظومات التي حفظناها في الأزهر أيام الصبا . .) (١) لقد كان الشعر التعليمي هر الوعاءالمفضل للعلوم على نحر ما هو معروف ، كما أنه استشهد به لاثبات المعاني)(٢) ، ولو عدنا إلى إبان اللاحقي بإعتباره مخترع الفن التعليمي حينما نظم كليلة ودمنه شعراً للأطفال – لوجدناه قد التقت الى جانب هام يكمل به فائدة نظم كتاب كليلة ودمنه بالشعر ، وليسهل على هؤلاء الأطفال المتعة من نظم الحكايات والافادة من مضامنها في أسلوب تعليمي سهل ، ألا و الإلتفات الى حكايات الحيوان والطير وعجائب المخلوقات ، وهي من المخلوقات المحبية لعالم الطفل والمحفزة الخيالة ، يقول ابان بن عبد الحميد وهو يستهل نظمه لكليلة ودمنه :

هذا كتاب أدب ومحنه
فيه ضلالات وفيه رشد
فوصفوا أداب كل عالم
فالحكماء يعرفون فضله
وهو على ذلك يسير الحفظ

وهو الذي يدعى كليلة ودمنه وهو كتاب وضعته الهند حكاية عن السن البهائم والسخفاء يشتهون هزله لذ على اللسان عند اللفظ

وأنظر كيف افتتح الأسد والثرد: وإن من كان دنئ النفس كمثل الكلب الشقى البائس وإن أهل الفضل لايرضيهم كالأسد الذي يصيد الأرنبا

يرضى من الأرفع بالأخس يفرح بالعظم العتيق اليابس شئ إذا ما كان لا يغنيهم ثم يرى العير المجد هربا

<sup>(</sup>١) حديث الاربعاء ، د . طه حسين ، جـ ٢ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) عالم الفكر ، مقالة للدكتور عبده بدري ، ص ٤٩٠٥ ، (ع) ٤ يناير ١٩٨٦ ، الكويت .

ويتبع العير على أدباره بلقمة نقذفها في فيه

فيرسل الأرنب من أظفاره والكلب من دقته ترضيه

وهذا جانب آخر تكمل به ملامح صورة الطفل في الشعر العربي الموروث ، وهو وصف المحظات السفر أو الاغتراب عن الطفل ، ومنه تذكر كاتب الامير المنصور بن أبي عامر وهو الشاعر أبو عمرو بن دراج القسلطي أذا يذكر أبته وقد تركه لحظة سفره :(١)

عن غول رحلى منجدا أو مغورا فلقد لقيت الصبح بعدك أزهرا ذهباً يرف لناظرى جوهرا

ابنى لاتذهب بنفسك حسرة فلئن تركت الليل فوقى راجيا وحللت أرضا بدلت حصائها

منه لابن دراج أيضا يصف فراقه لزوجه وابنه فيذكر في لحظة الوداع:(Y)

بصيرى منها أنه وزفير وقى المهد مبغوم النداء صغير بموقع أهواء النفوس خبير له أذرع محفوقة ونحور

ولما تدانت للوادع وقد هفا تناشدنى عهد المودة والهوى عبى بمرجوع الخطاب ، ولفظه تبوأ ممنوع القلوب ومهدت

ومنه أيضا قوله الأعشى في حوارية مع ابنتة وهو على سفر :(٣)

يارب جنب أبى الأرصاب والوجعا نوما فان لجنب الماء مضطجعا

تقول بنتی وقد قربت مرتصلا علیك مثل الذی صلیت فاغتمضی

كما أحسن العربي ببصيرته بفرحة الطفل حين يرى القمر كأنما تنعكس صفحة وجه الطفل الجميل (حادر) على بدر السماء ، فالصبي عندما يرى القمر يهش له ، وفي ذلك يقول الشاعر (1) :

<sup>(</sup>١، ٢) المغرب في حلى المغرب لابن سعيد الانداسي . تحقيق د . شوقي ضيف جـ ٢ ، ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الاقتضاب في شرح الب الكتاب ، للبطليرسي ، تحقيق مصطفى السقاد . حامد عبد المجيد جد ١ ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) مجالس ثعلب ، لابي العباس احمد بن يحي ، تحقيق عبد السلام هارين جـ ، ١٤١ .

وحادر قال لي قولا قنعت به

وفي استنفار الناشئة للجهاد والقيادة ، كانت صورة الطفل مضيئة في هذا الجانب من أغراض الشعراء ومنه قول لبيد :(١)

فعا ووتسرا والنزعامية للمغلام

تطير عدائد الاشراك شقعا

ومنه انشد العباسي :(۲)

من دعاهم للحرب عند البراز

قلل الأطفال أل بكر يجيبوا

وبعد . ان التوفر على ايرادنا للشواهد التراثية السابقة من ديوان الشعر العربى في الاغراض المتنوعة (عن) الطفل بهدف تأكيد وجود شخصية الطفل في نسيج الشعر العربي رجزه وقصيده ولا يزعم المؤلف انه اتى بحصر واف لكافة الاشعار التراثية عن الطفل اندرة المصادر والمراجع ، بل عدمها – مستقلة – في مجال ديوان الطفل العربي ، وإنما اقتضى ذلك الاجتهاد في استقراء متفرقات أمهات كتب اللغه والادب والاخبار لاستخراج البيت أو المقطوعة في أحسن الاحوال وبهدف التنظير النقدي لأدبيات الطفولة .

وليس من شك في أن صورة الطفل في التراث الشعرى العربي حظيت على تحو ما بمكانه لا بأس بها عند الرجاز والشعراء ، وأزعم أنها مكانه ايجابيه في أغلبها (باستثناء) اشعار الغزل الشاذ في الغلمان ، وهو كلون طارئ اندرج تحت قن الغزل بنوعيه العقيف والصريح ، ولكن هذا الغزل المذكر في الصبيان والغلمان طمست أغراضه من حياة الجماعة العربية ، وإن بقيت آثاره تنعكس بالسلب على حياة بعض الصبية الأطفال في طفولتهم المتأخرة وهم يعلمون في بيوت الخلفاء والامراء والقواد والاثرباء في اخريات العصر لعباس وعصور الدويلات والطوائف ،

ومما يرويه قي ذلك صاحب الأغاني : دخل على بن عيد بن وهب يوما ومعه صاحب له،

<sup>(</sup>۲۰ )) لمرجع السابق ، جـ ، من ۷۸ - ، جـ ٥ ، ص ٢٦٠ .

غلامان أمردان فقالا له لقد تحاكمنا اليك أينا أجمل وجها وأحسن جسماً: وجعلنا لك اجر حكمك أن تختار إينا حكمت له في ...... ثم مال على الآخر قال:

| لاحكم قاض ولا أمير    | رئمان جاءا فحكماني   |
|-----------------------|----------------------|
| وذا كبدر الدجى المنيس | هذا كشمس الضحى جمالا |
| اليهما وثبة المفير    | فكان منى ومن قرينى   |
| أعظم جورا بلا نكير(١) | فمن رأى حاكما كحكمى  |

ومعه أيضًا ما يرويه ابا الفرج الاصفهاني في الأغاني:

كان ابو محمد التيمي يهوي غلاما ، كان الغلام يهوي جارية فكان بها مشغولا عنه فقال التيمي في ذلك :

| وساحر ليس بمسحور      | ويلى على أغيد ممكور    |
|-----------------------|------------------------|
| نعتشره نحدن الحور (٢) | تن أرة الصور علينا كما |

وممن تغزلوا بالغلمان ايضا مطيع بن أباس :

حلتت ، کیف اتت

| سکران مع سکران<br>کانه غصسنان <sup>(۲)</sup> | واسيسس يسعستسم إلا<br>يسسسقسيسه كسلام غسلام          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                              | منه قول البحترى <u>بتغزل في غلام :<sup>(1)</sup></u> |
| ان شقيق النفس بعدي                           | نبتت لحية (شقر)                                      |

وعلى هذا النحو تغزل الشعراء في الغلمان ، ولم يكتب لمثل هذا الغرض الذيوع والاستمرار ، واتجهه الشعراء - يومئذ - الى الغزل بنوعيه العفيف والصريح ، وارتبط الاخير في اغلب نماذجه بالخمريات اما الغزل المذكر في غلمان القصور وبيوت الاثرياء ، فانقطم سبيله وانطفأ شعاعه .

قبل ان پستنجسز وعبدي

<sup>(</sup>١) الاغاني ، للاصبهاني جـ ٢٠ ، ص ٣٤٠ ط الهيئة المصرية العامة الكتاب .

<sup>(</sup>۲) السابق ، س ۸ه . ۱۳۷۱ - س

<sup>(</sup>٣) السابق ، ج. ١٣ ، ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٤) الاغاني، جـ ٢١ ، ص ٤١ .

## الطفل شاعراء

رافد آخر نستطيع أن نكمل به صورة الطفل في التراث الشعري العربي هو الالتفات الي شاعرية الاطفال أنفسهم ، من خلال ذكر امثلة لنظمهم الشعري ومن نافلة القول التأكيد مرة أخرى على اهتمام الأطفال العرب وشغفهم بحضور مجالس الادب وحلقات الرواة ومن ثم تكونت لديهم ملكة التنوق الأدبى ، ونظم بعضهم الشعر في سن صغيرة ، ومن بين هؤلاء الصغار يومئذ الشاعر الجاهلي (طرفه بن العبد) . فيما نسبه الميه الرواة انه نجح في نظم الشعر في سن مبكرة وقد أورد الدميري المصرى صاحب كتاب حياة الحيوان الكبرى رواية تتصل بطرفه بن العبد وخروجه مع عمه على سفر ، فاستهواه صيد (القبرة)(۱)

وعندما عاد قال اول اشعاره في القنابر\*، يستعيد ويصف التقاط القنابر المحب فيذكر:

يالك من قبرة بمعمر قد رفع الفخ فماذا تحذرى قد ذهب الصاد عنك فابشرى خلالك الجو فبيضى واصغرى ونقرى ما شئت أن تنقرى لابد يوما ان تصادى فاصيرى

وإذا قرأنا اخبار كعب بن زهير في الأغاني لوجدنا كيف اهتم الاباء بتعلم الابناء الشعر وإنشاده وإجازته وبالتالي اذاعته على الناس . وزهير اجاز غير مرة ابيات شعرية لأبنه كعبا ، بعد دربه وتثقيف معه ، فكان يبدأ بانشاء نصف البيت (صدره) ليكمل عجزه ، أي يطلب منه أن يكمل البيت ، ومن ذلك ما ينسبه الرواه إلى أن أول قصيدة انشدها كعب بن زهير وهو فتى ، ومنها هذا البيت :

أبيت فلا أهجو الصديق ومن بيع بعرض ابيه في المعاشر ينفق (٢)

وأخبار لبيد بن ربيعة في الاغانى - كذلك - تدلنا على مدى مقدرته على انشاء الشعر صنفيرا ، وقد بدأ لبيد بن ربيعة يقرض الضعر في اطار الفضر القبلي في تعصب لاعمامه

<sup>(</sup>١) الافائي ، جـ س ٤١ .

<sup>(</sup>٢) الافاتي ، للاصلهائي ، ج ١٨١ ، ص ١٥٩٠ .

<sup>\*</sup> حياة الحيوان الكبرى ، للدميرى ، مادة القبرة .

من بنى عامرا ، فيهجوا أخواله من بنى عبس قائلا :

سيوف حز وجفان مترعه الضاريون السهام تحت الخيضعه مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه (۱) نحن بنى أم البنين الأربعة نحن خيار عامر بن صعصه والمعمون الجفنه المعدعه

وها هى حوارية أدبية طريقة دارت فى صدر الاسلام بأحد مجالس العرب وكان الرسول (عَلَيْكُم) قد وقد معه صاحبه ابو بكر على مجلس من مجالس العرب فأخذ الصديق يسأل الحضور فى أنسابهم وبطونهم ، فلما أنتهى من ذلك قام اليه (عقل بن حنظله) يومئذ غلام صغير وأنشد :

والعبد لانعرفه أو نحمله

ان على سائلنا أن نسأله

وأخذ الصبي يستفسره ويحاوره ، حتى أحس أبو بكر بالدهشة من بلاغة الصبي وبيانه وحسن محاورته فرجع الى رسول الله والغلام ينشد :

يهضيه حينا يصدعه

وافق دار السيل در يدفعه

فتبسم الرسول (عَرَاكُمُ ) وقال ابو بكر عبارته المشهورة التي ضربت مثلا من بعد :"ان البلاء موكل بالمنطق ومن اللافت للنظر أن عقل بن حنظلة عمر طويلاً فأدرك ولاية معاوية ووقد عليه فسأله يوما : بم ادركت هذا العلم ؟ قال : بلسان سئوول وقلب عقول (٢) .

وظهرت ملامح شاعرية ابى الطيب المتنبى وهو في عمر الصبا ، واول شاعر نظمه ارتجالا قوله وهو صبى:

وقضى الله بعد ذاك اجتماعا كان تسليمه على وداعا

يا أبى من وددته فافترقنا فافترقنا حولاً فلما التقينا

<sup>(</sup>۱) السابق ، للاصفهائي ، ج. ۱٦ س ۱۸۷ه ،

<sup>(</sup>٢) انظر المحاررة تقصيلا بكتاب . ابناء نجباء الايناء ، ممد بن ظفر مس ١٠٧ - ١٠٨ .

وقال في صباه وهو في المكتب (الْكتَّاب) يرد على المتعجب من شُعْره المجتمع على أسه:

لا تحسن الوفرة حتى ترى منشورة الضفرين يوم القتال على فتى معتقل صعدة بعليها من كل واقى السبال

وقال ايضا في صباء ، وقد أهدى اليه عبيد الله بن خلكان هديه فيها سمك ونحوه، فقال ارتجالا :

هدية ما رأيت مهديها إلا رأيت العباد في رجل أقبل ما في أقلبها سمك يسبح في بركة من العسل كيف اكافئ على أجل يد ومن لا يرى أنهل يد قبلي(١)

فى ضوء ذلك يمكن القول ان أمارات الموهبة الشعرية ، تظهر عند الشاعر أى شاعر ، في سن مبكرة ، ولكن تدوين شعر مرحلة الطفولة عند معظمهم . تخفيهه عاديات الزمن ، فضلاً عن عدم إكثرات الشعراء انفسهم في مرحل صباهم بتدوين محاولتهم الأولى ، وأما ما تنقله الروايات المدونه من شعر مرحلة الطفولة فدليل على توثيقه وتدوينه وصحة نسبه تبعا التنبع أخبار روايته . ولقد رأينا مخايل الموهبة الشعرية عند الشاعر العباسى أبن المعتز تبدو في سن صغيره ومن شعره في مرحلة طفولته نعرض هذه النماذج(٢)

لا تمنعن العلم طالبه فسواك أيضا عنده خبر كم من رياض لا أنيس بها هجرت لأن طريقها وعر

وقال ايضا في صباه:

أصبر على كيد الحسود فيإن مسبرك قياتيليه فالنار تأكل بعضها إن ليم تجدمنا تتأكيليه

<sup>(</sup>١) ابر الطبيب المتنبى حياته بشعره ، عباس محمود العقاد ومجموعة من الكتاب ، ص ١١١ - ١٢٥ ، ط المكتبة الحديثة ، بيروت ، ١٨٨٧ م .

<sup>(</sup>۲) معجم الادباء ، ليأتت الحمردي ، جـ ۲ ص ٤٧ .

ومنه ايضا قوله وهو طفل صغير لم يبلغ سن الشباب:

ومن شر أيام الفتى بذل وجهه إلى غير من حقت عليه الصنائع متى يدرك الإحساس من لم تكن له إلى طلب الاحسان نفس تنازع

وقبيل نهاية مرحلة الصبا وعمر (عبد الله بن المعتز) يومئذ ثلاثة عشر سنة كتب الى مؤدبه أحمد بن سعيد الدمشقى شعريه يقول فيها :

أصبحت يا بن سعيد حزت مكرمة وسر بلتنى حكمة قد هذبت شيمى أكون إن شئت قسا فى خطابته وإن أشأ فكزيد فى فرائضه أو الخليل عروضيا اخا فطن

عنها بقصر من يحقى وينتعل وأحجت غرب ذهنى فهو مشتعل أو حارثا وهو يوم الفخر مرتجل أو مثل نعمان ما ضاقت به الحيل أوالكسائى نحويا له علل

وصورة الطفل في تراثنا العربي كما نعرضها في هذا الجانب: الطفل شاعرا تمثل مرحلة هامة في حياة الشاعر، اذا يذيع شعره بين الناس ومن بعد - ربما يستعيد ذكراها وتجربتها البكر الوليدة معه، يقول البحترى مخاطبا الطبيعة وقد رد اليها جمالها ويعاوده الامل فيتصابى:

قد تصابیت فاعذری او فلومی لیس شی من الصبا من شائی

ويطالعنا البحترى في أبيات نظمها (\*) فيذكر متغزلا:

الا يا هبوب الربح فبلغ رسالتي سليمي وعرض بي كأنك مازح

وعنى اقرئها السيلام وقل لها زعمت بالا يكتم السير بائح

فإن سألت عنس سليمي فقل لها به غير من دائبه وهو صالح

<sup>\*</sup> يقول د . شوقى ضيف (أن ملكته الشعرية تفتحت في سن ميكرة انظر . الان ومذاهبه في الشعر العربي من ٨٨) ينظر أيضاً الاقتضاب في شرح ادب الكتاب البطليوس ، تحقيق مصطفى السقا ، د . حامد عبد المجيد ، جـ ١ ص ، طـ ١٠١ ، طـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨١ .

وهذه محاورة أن جانب الهجاء ، دارت بين شاعر تغلب كعب بن جميل والأخطل (وهو يومئذ صبى غرير) قال الأخطل :

وسميت كعب بشر العظام وكان ابوك يسمى الجعل وأنبت ملكان القراد من أست الجمل

وعندما لج بينهما الهجاء قال كعب جعيل: أن غلامكم هذا الأخطل (١)

وبعد . . فقد طوف هذا المبحث مع نماذج شعرية في ادبنا العربي بهدف التأكيد على وجود الدعائم التراثية في مجال أدبيات الطفل ، وهي دعائم تقوم على رؤية العقل العربي والمبدع العربي لصورة الطفل ، كما جسدها خيال الشعراء ونظم الرجاز أو كتبها الشعراء وبلدع العربي لصورة الطفل ، كما جسدها خيال الشعراء ونظم الرجاز أو كتبها الشعر بيئفسهم في طفولتهم . وقد اجتهد المؤلف قدر طاقته ليعرض صورة الطفل في الشعر الميون من أدبنا الرسمي وهي صورة توزعت ملامحها عند معظم الاغراض الاساسية المعروفة في شعرنا الموروث بقي أن نسجل في خاتمة هذا الفصل التأكيد على : وجود أغاني الاطفال الشعبية في حياة الجماعة وهي تندرج تحت مظلة الادب الشعبي ولها اهميتها في الامتاع والتسلية والفائدة بنفس مقدار الاشعار القصار في الادب الرسمي غير ان اغاني الاطفال الشعبية تخضع للتعديل في نصوصها بالحذف أو الاضافة وفق استعمال الجماعة الما جيلا بعد جيل ، وتتنوع اغاني الطفل في الادب الشعبي فتشمل اغاني اللعب ، واغاني المعتقدات وهي تمتاز بالتبسيط والاعراب في الخيال لتشويقهم ، المناسبات واغاني المعتقدات وهي تمتاز بالتبسيط والاعراب في الخيال لتشويقهم ، وتصاحب هذه الاغاني الاطفال في مدارج لعبهم ، في سلامهم وخصامهم وما من حادث او فراغ في حياة الطفل إلا وتملؤه امه بالأغاني والحواديت والمناجاة بالمنظومات تنيمه على أغنيات ، وتفرحه باخرى وتشجعه على محاكاه الكبار وتعلمه الكلام بمنظومات بسيطة ذات جرس قوي .

<sup>(</sup>١) ديوان البحتري ، بتحقيق حسن كامل المبيرقي ، مج ١ ، ص ٤٦١ ، ط ٢ دار المعرف ١٩٧٧ .

## دبابات خيال الظل،

بابات خيال الظل وهو لون من الوان الانب الشعبي له جنوره التراثية وليس وليدا لشواهد العمس الحديث كما يتصور بعض الياحثين بقرله : أن بابات خيال الظل القديمة ، بل تلك التي كانت ذائعة في أواخر القرن الماضي واوائل هذا القرن تكفي للتعرف على عادات كثيرة وانحاء شتى من الحياة الشعبيه . . . وهي من النصوص المضوعة للتسلية والامتاع)(١) وقد أورد الدكتور الطاهر مكى في كتاب لابن حزم حققه وعلق عليه أورد فقرة منه فيذكر: (اشبه ما رأيت بالدنيا خيال الظل ، وهي تماثيل مركبة على مطحنه خشب تدار بسرعة فتغيب طائفة وتبدى اخرى)(٢) يقول د . الطاهر مكى في تعليقه على ماورد بهذه الفقرة التي أوردها ابن حرّم الانداسي في كتابه الاخلاق والسير في مداواة النفوس(هذه الققرة بالغة الاهمية في التاريخ لفن خيال الظل ، لانها تعنى انه وجد في الاندلس في فترة مبكرة ، تعود الى أو اخر القرن العاشر أوائل القرن الحادي عشر الميلادي . ويرجع الدارسون أن هذه اللعبة وقدت إلى مصر خلال العصر القاطمي ، من الصبن ، أو الهند أو جارة وانتقلت من مصر الى الاندلس أ . هـ . ويميل المؤلف الى الأخذ بالرأى السابق لأن ريادة خيال الظل في الشرق كما يردها أحمد تيمور باشا في كتابه خيال الظل الي جعفر الراقص – فيها نسب ضعيف – ولأن استقراء مخطوطة الصفدي(\*) التي اتكا عليها مسلاح الدين بن ابيك الصفدى في نسب اختراع خيال الظل الى جعفر الراقص بسبب أبيات من الشعر تتحدث عن الرقص تحت فصل بعنوان : فصل الختام عن التورية والاستخدام اما مقولة أحمد تيمور باشا أن خيال الظل لعية وجدت بملامي القصير مدة الفاطميين فهي مقولة تتفق ورواية د . الطاهر مكي والمستشرق الالماني بول كالا" وذلك لازدهارها في زمن الفاطميين ، وقد رأى د ، ابراهيم حماده ان الأدب العربي(الشعبي أو الرسمي) تقبل ادبيات المخايلة في بطء كما يرد زمن نشأة خيال الظل في العالم الاسلامي والعربي إلى فترة بدأت في اواخر القرن العاشر الميلادي واوائل القرن المادي عشر (٣) .

<sup>(</sup>١) الادب الشعبي ، أحمد رشدي منالع ، ص ٢٥٥ – ٣٧٤ ، ط الهيئة المدرية ١٩٧١ .

 <sup>(</sup>٢) الاخلاق والسير في مداواة النفوس ، لاين حزم ، تحقيق وتعليق وتقديم د . الطاهر مكى من ١٢١ - ١٢٢ .

<sup>(\*)</sup> انظر ديوان الصفدى ، موبله بخط يده سنة ٧٣٨ هـ ، محفوظة بدار الكتب تحت رقم ٧٧١ كيال الظل ، لحمد تيمور باشا ، س ٢٢ ، دار الكتب العربي ١٩٥٧ م .

<sup>(</sup>٢) خيال الظل بتمثيليات ابن دانيال ، دراسة بتمتيق ابراهيم حمادة من ١٥ طريزارة الثقانة ١٩٦٧ م

ول أردنا التأكيد على وجود منظومات شعريه كتبها الشعراء في الراقصين أو في المخايلين بمثابة أدلة كافية لنشأة هذا الفن ، لكان ذلك امرا يسيرا فالتراث العربي القديم يزخر بذلك ومنه :(١)

منوع الحركات يلعب بالنهى لي بالعقل يلعب مقبلا أو مدبرا كا ويضم للقدمين منه رأسه كا

لیس المحاسن عند خلع لباسه کالدهر یلعب کیف شاء بناسه کالسیف ضم ذبابة لرئاسه

إذا خيال الظل فن أدبى يقوم على عناصر مادية وبشرية – بل هو الجنين اليافع لمسرح العرائس – الذى يألف الصغار ، والكبار وكذلك . إن المخايلة الفنية بالتمثيل والشخوص المألوفة وغير المألوفة بأسلوب نثرى وشعرى من خلف ستار هى الارهاصات الأولى لميلا مسرح الطفل أو مسرح العرائس . ولا جرم اذا تطورت المخايلة الفنية(خيال الظل) الى المخايلة الشعبية المبهجة (الاراجوز) ، وقد يقول قائل : ما علاقة ذلك بأدب الطفل ؟ والمد على تلك المقولة نستطيع القول فى اطمئنان ان بابات خيال الظل شكل من اشكال التعبير في الادب الشعبى ، له علاقة محببة بعالم الطفولة ، وقد نما وتطور عبر تاريخنا الأدبى وهو يحترى على مادة نثرية وشعرية(أشهرها نصوص ابن دنيال التمثيلية) سواء أكان خيال الظل قد نشأ لعبة فى بداياته ثم تطور كفن تمثيلي ومسرح عرائسي في ذروته ، فإن الظل قد نشأ لعبة في بداياته ثم تطور كفن تمثيلي ومسرح عرائسي في ذروته ، فإن الظل قد نشأ لعبة في بداياته ثم تطور كفن تمثيلي ومسرح عرائسي في ذروته ، فإن الأنبال والأشعار التي كانت تروى على السنة شخوص بابات خيال الظل ويفهمها الاطفال ويتنوقونها ويستمتعون بها – فهي تقترب من مفهوم أدب الطفل وان خيال الظل في فلك الأدب الشعبي .

إن علاقة خيال الظل بأدب الطفل كعلاقة اللعب بالطفل ، فخيال الظل يمتع عقل الطفل،

لانه ايهام بالصورة واللعب ترجمة انطباعات الطفل الى انفعالات محسوسة ولذلك وجدنا أغانى اللعب تنتظم حياة الجماعة العربية وكم من قصص دارت حول الالعاب في أدبنا الشعبي وفي أدبنا الرسمية يقول الشاعر الجاهلي آمرؤ القيس (٢).

<sup>(</sup>١) للغرب في حلى الغرب ، لابن سعيد ، تحقيق ، د . شرقي ضيف ، ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) خيال الظل ، احمد يتمرر باشا ، ص ٢٣ طـ القاهرة ، ١٩٥٧ .

عسدتنسی ناشستا دا غرة اتبع الولدان ارخی مشرری وهی اد ذاك عسلیها مشرر

رجل الجمة ذا بطن اقب ابن عشر ، ذا قريط من ذهب والها جوار من لعب

ان مادة أدبيان الطفل التي عرضنا لمنتخبات منها ونحن نستقرئ الطفل في تراثنا الشعرى في تراثنا ، مادة كافية لإثبات وجود كجنس أدبى فوق خارطة الأدب الرسمى وألفينا الطفل كذلك يمثل شريحة عمرية كبيرة وهامة في أي مجتمع . تتلقى الأدب كأي شريحة أخرى ، من المتلقين والمتنوقين للأدب في صفوف المجتمع ، أما الحاق النتاج المعرفي بأدب الأطفال فنعده من الخلط الواضح في تحديد دقة المصطلح الأدبى .

إن أدب الطفل في أدبنا الرسمي هو جنس أدبي مركب تتعدد أشكاله، شأته شأن باقي الأنواع الأدبية لا يميزه عنها من فروق دالة سوى الفروق في الخصائص المعرفية والإدراكية بين الصغار والكبار ، وبالتالي الفروق الفنية بين أدبيهما .

# الترنيمات الشعرية الغنائية والطفل

(اغانى المهد(أغانى الترقيص))

يؤثر الأدب في نفوس الصغار مثلما يوثر في نفوس الكبار مع اختلاف في طبيعة ودرجة هذا التأثير ، لأن الأدب في مجمله غذاء للوجدان والعقل ، وهذا الغذاء لا يختلف في أصل مادته بالنسبة للصغار والكبار ، ولكن طريقة عرض هذا الغذاء واسلوبه وكميته لابد وأنها تختلف عن غذاء الكبار حتى يستطيع الأطفال التمثل والفهم ، وليس من شك أننا واجدون أن العقل العربي كان على وعي - من نوع خاص- بالفروق الدقيقة بين الشعر الموجه للكبار ، وأغاني المهد أو أغاني ترقيص الطفل اذ أحسن العربي بفطرته وفوق خصائص مراحل النمو والإدراك ، وكذلك مثيرات الإحساس عند هؤلاء الصغار ؛ فصاع لهم أغانيهم أو مقطوعات شعرية عنهم ولهم .

وكتب اللغة والأدب والأخبار وغيرها غاصة بأغانى ترقيص الطفل والأمهودات الشعرية المصاحبة لفترة المهد، والطفل فى هذه المرحلة المبكرة من مراحل طفواته يعيش فى بيئة محددة محسوسة ، وهذه الأمهودات أو أغانى الترقيص تخاطب طفل المهد فى لغة سهلة(\*) وكلمات موزونة فترقيص الصبيان(بالغناء والكلام الموزون من طبائع الإنسان آنى وجد وكان من الخصال الحميدة التى (تقصدها العرب) لتربية الطفل وتهذيبه: ترقيص الطفل بالمقاطع الشعرية ، وكان للعرب نصيب موفور من هذه المقطوعات الشعرية اشتهرت فى أخبارهم وأثرت عنهم فى مجالسهم ومنتدياتهم ومنازلهم ، وكانوا يتخنون هذا الترقيص بالغناء وسيلة ترفيه وتسلية ، وبجانب ذلك كانوا يبغون به غرس جميل الخصال وحميد الفعال قى ذهنه قبل ان يشتد عودة ويكبر وقد تمكنت منه الأخلاق ونقشت فى مخيلته الصفات ، وإطبعت فى قلبهالقدوة (١) .

<sup>\*</sup> من الثابت أن (عتل طفل للهد - رياض الاطفال) لايدرك الالفاظ الغربية ، لان التداخل (التراكب) ، على عكس السهرلة ، كما أن التثبيج في طول الكادم واضطرابه بمثابه صدود لفوية أمام مخيلة الطفل ، فالالفاظ الفربية الخشنة بعيدة الاستعمال صعبة الافهام اتصلح كرهاء لافائ الترقيص الخاصة بالطفل بينما تصلح اللغه البسيطة لذلك لان الفاظها فصحى ميسرة خفيفة على السمع واللسان ، سهلة النطق ، ولقصرها وكثرة استعمالها ، وقديما قال الجاحظ ، كما لا ينبغى أن يكون اللفظ هو به عاميا ولاساقطا ولاسوتيا فذلك لايتبغى أن يكون وحشيا ، وقال الجرحاني :ان كل توع من المعنى نوعا من اللفظ هو به الحس وابلى وضروب من المبارة هو بتاديته اقوم ، وهو فيه احلى ، أ . هـ .

بلغت عناية العرب القدماء بأغانى الأطفال أن توفر على جمعها في كتاب بعنوان الترقيص أو المرقصات والمطريات آبو عبد الله محمد بن المعلى الأزدى ، وقد أشار لذلك بن حجة الحموى في خزانة الأدب والسيوطى في المرهر وكارل بروكلمان في المجزء الثاني من تاريخ الأدب العربي ، وتتناثر أغاني المهد وأشعار الترقيص في كتب اللغاني للأصفهاني ، ثمار القلوب للثعالبي المستطرف في كل فن مستظرف للأشبهي ، محاضرات الادباء الراغب ، المعارف لابن قتيبة ، العقد الفريد لابن عبد ربه وغيرها من كتب اللغه والأدب والأخبار وفي العصر الحديث قام الدكتور أحمد عيسي بنشر نماذج من أغاني ترقيص الاطفال نقلا عن الممادر الحديث التراثية التي أشرنا اليها ، وقد طبع تلك النماذج في كتاب "المغناء للاطفال عند العرب" وأشار في . مقدمته الى فضل ريادة العالم اللغوى النحوى لمحمد الأزدى في الجمع الأول لأشعار ترقيص الطفل . ويضيف د . شوقي ضيف في كتاب "المغرب في حلى الغرب" لأبي سعيد كتابا جديدا في هذا المجال بعنوان ألرقص والمطرب" لأبن سعيد الأنداسي ، فهو الثاني من نوعه في المكتبة التراثية بعد كتاب "المرتب في القرن الرابع الهجرى .

وكنا نود أن نقف على مادة كتاب الأزدى لكن هيهات .... لم تقع أيدينا على أصله المخطوط أو مكانه المحفوظ ، أو حقيقة ماآل اليه أمر هذا الكتاب . أما صاحب خزانة الادب أو صاحب المزهر فلم يشيرا كذلك إلى آية معلومات وافيه حول هذا الموضوع أو حتى ترجمة للأزدى صاحب الكتاب - بل واقتصرا على إيراء نماذج\* - أغانى الطفل تضمنها كتاب الترقيص "أو" المرقصات والمطربات "للأزدى ، وفي ضوء ذلك فالكتاب بحاجة الى تتبع أصوله وتحقيقه ، أما المؤلف فمن الثابت انه احد تلاميذ النحوى ابن دريد على نحو ما ذكر كارل بروكلمان وقد توفى ابن دريد عام ٢٢١ هـ والمؤكد ان أبو عبد الله محمد بن المعلى الأزدى عاش في القرن الرابع الهجرى لعدم ذكر المصادر الأدبية التاريخ مواده ووفاته؛ ولو تتبعنا من جانب آخر فلسفة العرب القدماء للعمل الادبي سنكشف أهمية ما تحققه أغاني المهد وأشعار ترقيص الطفل متعة وفائدة فالمسلمون يقسمون القوى ما تحققه أغاني المهد وأشعار ترقيص الطفل متعة وفائدة فالمسلمون يقسمون القوى المدركة الى قسمين : الادراك الحي (الحس)، والادراك العقلي وقد حرصوا على أن يكون

<sup>\*</sup> انظر : خزانة الأنب ، ص ١ - ١٧ جـ ٤ ، والمزهر ، ص ١٧١ ، ١٩١ ، ٢١٢ جـ ١٤١٨، ١٦٩،١٥٩ ، ٢٢٦ ، ٢٢٧ ، ٣١ ، ٣١ . حـ ٢ . وتاريخ الأنب العربي لكارل بروكلمان جـ٢ ص ه١٨ ، وتيات الاميان لابن خلكان ، والأغاني للاصفهاني وقيرها .

هناك توازن بين اللذة والفائدة (المتعة والمنفعة) في العمل الفني وحرصوا ايضا على أهمية الشعر في تحصيل الفضائل وبوره الاخلاقي ، فالشعر يهدف الى الخير ويساعد على تكوين النشي (۱) أننا نحكم على إبداع ما ونقيمه ، حسب ماله من منفعة واقعية أو ممكنة الوقوع حاضراً او مستقبلا من الناحية الروحية أو الفكرية أو المادية، (والمرء لايغني إلا بعدما يشعر بميل الى الغناء ، ويحس بحاجته الى التعبير عن مشاعره ، وبور المبدع هو قبل كل شئ اكتشاف الاسلوب المطابق المفاهيم التي نوجد في بيئته وفي عصره)(۲).

والبيئة الخاصة بالطفل بيئة صالحة النقش فوقها لما نريد له من إمتاع وإشباع يحققان المعنى الوظيفي لأدبيات الطفل، والبناء الوجداني للطفل مطلب واقعى نسعى لتحقيقه ، وقد اكتشف القدماء الأسلوب اللغوى الملائم لبناء مادة أغاني المهد على نحو ما ستوضح أغاني الترقيص التي نذكرها من بعد فالاساليب سهلة ، موجزة تتسم بالبساطة والايقاع الموزون، والتكرار المحبب أو والجمل الشعرية القصيرة الدالة ، وبذلك حقق القدماء المفهوم المتجدد القائل بأن(أول ميزات الشعر هي استثمار خصائص اللغة بوصفها مادة بنائه)(٢) وفي ضوء ذلك عكف المنشئون العرب يصيغون للطفل المنظومات الشعرية ذات البحور الخفيفة الملائمة لعقل الطفل وإدراكه ، مع حرصهم على ضرورة صدورالمنظومات الشعريه للطفل مجردة من التراكيب الشعريه الصعبة والألفاظ المستغرية والبحور الشعربة الطويلة المحملة بالجمل الشعرية المركبه . فالبنية الاساسية في لغة الشعر المجهه للطفل تخلق أو تكاد من الالفاظ الجزلة والغربية والصعبة ، ولا يضبر شعر الأطفال أن ألفاظه سهلة ، بسبطة شريطة ان تجمع بين الايحاء البسيط والمضمون الدال ، - فللصغار مثل الكبار - قاموسهم اللغوى والعقلي والجسمي ، وما يهمنا في هذا الاطار هو استثارة الابداع عند الطفل على نحو ما صنع القدماء يتلقينه مقطوعات شعرية خفيفة أصطلح على تسميتها بأغاني الترقيص أو أغاني المهد أو اشعار يفهمها الكبار والصغار معا ، وقبل عرضنا لنماذجها المدونة في كتب اللغة والأدب ، تستقرئ المعنى اللغوي والأصطلاحي لأنواعها .

<sup>(</sup>١) نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ، ألفت الروبي ، المقدمة ، دار التنوير بيروت ١٣٨٣ م .

<sup>(</sup>٢) دراسات فلسفية د . محمد عبد العزيز الحياتي ، ص ١٢٥ – ١٢٦ ، ط دار المعارف ١٩٧١ م .

<sup>(</sup>٣) النقد الادبي المديث ، د . محمد غنيمي هلال ، مر ٢٨٦ لم القاهرة د . ت .

## اشعار الترقيص:

يحسن أن نبدأ بتعريف المعجم اللغوى لأغانى ترقيص الطفل والتى تدور أصولها اللغوية حول مواد "غناء" و"رقص" و"طرب" و"قطع و"نشد" من الغناء والترقيص والتطريب بالكلام الموزون فى قالب المقطوعات الشعرية القصيرة مما ينشد الطفل ، ففى المهد (الصبا المبكر) : تدلنا مادة مهد فى لسان العرب لابن المنظور ، على أن المهد : مهد الصبى وجهد الصبى موضعه الذى يهي له والجمع مهود ، والمهاد الفراش ، وقد مهدت الفراش مهدا: بسطته ووطائه والجمع أمهدة، ومهد .(۱) والذى يعنينا هنا هو المهد : الصبى ، لأقتران الجمع مهود أو أمهودات بأغاني الطفل في فترة الطفولة المبكرة ، وفي القرآن الكريم ما يشير الى اقتران المهد بالصبا يقول عز من قائل: "من كان في المهد صبيا" والغناء بالكسر من السماع . قال أبن الأعرابي : كانت العرب تتغنى بالركباني اذا ركبت الابل ، واذا جلست في الافنية وعلى اكثر أحوالها ، والركباني هو النشيد يتغنى به ، وفي حديث عائشة عن :وعدى جاريتان تغنيان بغناء يوم بعاث ، وهو حرب كانت بين الأنصار . وقال أبو العباس: الذي حصلناه من حفاظ اللغه من قوله ، شي ، كاذنه لنبي يتغنى بالقرآن إنه على معنيين : على الاستغناء وعلى التطريب ، فهو من الغناء الصوت (۲) أمامادة طرب اللسان : طرب : تغنى ، قال امرؤ القيس: (۲)

يغرد بالاسحار في كل سدفة تغرد مياح الندامي المطرب

ويقال : طرب فلان في غنائه تطريبا إذا رجع صورة وزينه ، والتطريب() في الصوت مده وتلحينه ، وطرب في قرائته : مد ورجع ويقال رقص يرقصا قال حسان :

بزجاجة رقصت بما في قعرها رقص القلوص براكب مستعجل

والعرب تقول: رقص البعير يرقصنا ، اذا أسرع في سيره ، وأرقصت المرأة صبيها ورقصته : نزته ، لاطفته باللعب والغناء ، ، قال اعرابي :

واذا ترقصت المغازة غادرت ربذا يبغل خلفها تغفيلا

<sup>(</sup>۱) لسان العرب لاين منظور مادة (مهد) ص ۲۸۸۱ ، مل - دار المعارف د ، ت

<sup>(</sup>٢) السابق ، مادة (غنا)س ٢٣٠٩ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، مادة (طرب)س ۲۹۶۹ .

معنى ترقصت ارتفعت وانخفضت والربذ السريع الخفيف(١) .

وليس المقصود من الكلام الذي اورده ابن منظور في اللسان حول معنى الرقص أو الترقيص في مادة (قص) المفهوم الحاضر الرقص المرتبط بالحركة الجسدية مع الموسيقي فقط في سائر أنواعه ، لكن أهم ما يلفت إليه رابطة الإيقاع الحركي المرتبطة بالغناء ويتهنين الطفل عن طريق الترنيمة أو الانشودة في أول مراحل نموه ، تتطور معه الي المنظومات والمقطوعات الشعرية .

ومادة (قطع) في أحد أصولها اللغوية تعنى: تقطيع الشعر أي : وزنه بأجزاء العروض وتجزئته بالأفعال ، ومقطعات الشيّ : طرائقه التي يتحلل اليها ويتركب عنها كمقطعات الكلام ، ومقطعات الشعر ومقاطعه ، قال ابو عمرو : مقطعات الشعر : قصارها ، والمقطعات : الأبيات القصار ، وسميت الأراجيز مقطعات لقصرها ويروى أن جرير بن الخطفي كان بينه وبين رؤية العجاج إختلاف في شيّ فقال : أما والله لئن سهرت له ليلة لأدعنه ، وقلما تغنى عنه مقطعاته ، يعنى أبيات الرجز(٢) والتشيد لغة : فعيل بمنعي مفعول والتشيد : الشعر المتناشد بين القوم ينشد بعضه بعضا . . قال الجعدى :

### أنشد الناس ولا أنشدهم إنما ينشد من كان أضل

والنشيد رفع الصوت وإنشاد الشعر إنما هو رفع الصوت ، والنشيد من الأشعار (٢) والرجز هو عمدة الأشعار القصار لأنه أخف على لسان المنشد واللسان به أسرع من القصيد . . وسمى — الرجز من الشعر لتقارب اجزائه وقلة حروفه وقال ابن سيده : والرجز شعر ابتداء اجزائه سببان ثم وتد ، وهو وزن يسهل في السمع ، ويقع في النفس ، والرجز بحر من بحور الشعر معروف ، ونوع من أنواعه يكون كل مصراع منه منفرداً ، وتسمى قصائده أراجيز ، وأحدتها أرجوزة رجز الراجز يرجز رجزا ، وارتجز الرجاز ارتجازا : قال ارجوزة .. وأصل الرجز في اللغه تتابع الحركات ، ومن ذلك قوله : ناقة رجزاء ، إذا كانت قوائمها ترتعد عند قيامها ، ومن هذا رجز الشعر لانه أقصر أبيات الشعر، والانتقال

<sup>(</sup>۲٬۱) نفسه ، مادة (رقس) س ۲۰۱

<sup>(</sup>٣) السابق ، مادة (نشد) س ٤٤٢١ -- ٤٢٢ .

من بيت الى بيت سريع" (١) وفي المعجم الوجيز ، الرجز : بحر من بحور الشعر ، أصل وزنه : مستفعلن ست مرات .

والارجوزة: المقطوعة من بحر الرجز (ج) اراجيز والراجز من ينشد الرجز او ينظمه) (۲)

. وفي العصر الحديث يرد د . مجدى وهبة الرجز على اساس انه وزن شعبى فيذكر:
الرجز من البحور القديمة في الشعر العربى ، وهو الوزن الشعبى الذي ساد في العصر
الجاهلي ، وكان لا يتجاوز البيتين أو الثلاثة ، ويتكون بيته من مستقعلن مكررة ست مرات
أو أربع ، وأول من أطاله الأغلب العجلى الشاعر المخضرم" (۲) ، بينما قال الرواة (أن الشعر
كله إنما كان رجزا وقطعا وإنه نما قصيد على عهد هاشم بن عبد مناف وكان أول من
قصده مهلهل وأمرق القيس ، وأول من طول الرجز وجعله كالقصيد الأغلب العجلى ثم أتى
العجاج بعده ، فأفتن فيه فالأغلب العجلى والعجاج في الرجز كأمرئ قيس ومهلهل في
القصيد(٤) .

# الاشعار القصار بين الغناء والايقاع :

في ضوء الاستقراء اللغوى السابق الاشارة إلى أن الأقدم من الأشعار هو الأقصر والأنقص، والمستعمل للرقص هو الأخف من الأشعار والأقصر هي المتقدمة بالزمان لأن الطباع أسهل وقوعا عليها أولا . والأقصر هي التي تكون من نعمات أقل أيضا) (٥) وأرسطو بتلك المقولة يرد نشأة الاشعار القصار إلى ميل الطبيعة البشرية إلى الانسجام والايقاع منذ فجر التاريخ وإمعان النظر في اداب الشعوب القديمة يثبت بجلاء أن الميل أو الأحساس بالإيقاع والنغم ، غريزي لدى معظم الناس .

ويقال في المُثور: في البدء كان الايقاع ، إيقاع السير او نبض القلب أو حركة الجسم أو حركة الكون المنتظم ، وقديما تحدث أفلاطون عن الايقاع على نحو يوحى بأنه يعتمد

<sup>(</sup>۱) تاسه بص ۸۸۸ – ۸۸۹۱ .

<sup>(</sup>٢) للعجم الرجير ، من ٢٥٦ ، مجمع اللغه العربية ، القاهرة .

<sup>(</sup>٢) معجم المسطلحات الأدب ، د . مجدى وهية ، ص ٤٦٧ ، بيروت ، د. ت

<sup>(</sup>٤) المددة في صداعة الشعر وتقده لابن رشيق ، ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٥) تلخيص كتاب ارسطو في الشعر ، تحقيق وتعليق د ، محمد سليم سالم ص ٧٧ -- ٧٧ ط. القاهرة ١٩٧١ ،

اساسا على الحركة فيذكر (انك تستطيع أن تميز الايقاع في تحليق الطيور ، ونبض العروق، وخطوات الرقص ومقاطع الكلام (١) .

وتعليل علماء اللغه العرب لنشأة وتسمية الاشعار القصار القديمة ، يتفق ووجهة نظر ارسطو وافلاطون وغيرهما من المهتمين بأصول وقواعد الفنون والأداب ، فكلمة الإيقاع ارسطو وافلاطون وغيرهما من المهتمين بأصول وقواعد الفنون والأداب ، فكلمة الإيقاع Rhyuthm تشتق في اللغات الاوربية من لفظ وفي اللغة العربية يرجح أن لفظ الأيقاع مشتق من الفعل المعنى ينساب أو يتدفق وفي اللغة العربية يرجح أن لفظ الأيقاع مشتق من التوقيع ، وهو نوع من المشية السريعة إذ يقال (وقع الرجل) أي مشى سراعا مع رفع يديه ، ومن المعروف أن مشية الانسان من أهم الأصول الحيوية التي يرجع اليها الإيقاع ، . فالانسياب حركة ، والمشى بدوره حركة وفي ذلك دليل قاطع على الارتباط الوثيق بين الايقاع والحركة كما تشهد به اللغة ذاتها (٢) .

والارهاصات المبكرة لميلاد فن الشعر(\*) وما تفرع من شجرته الأولى من أشكال وأوزان في أدبنا العربي القديم تعود إلى الكلام الموزون وللايقاع الخفيف المنعم ، الذي بدأ في أصوله الاولى مع السجع وانتهى في رحلة تطوره مع القصيدة(كان السجع وما يحمله من معادلة الفقر والتزام الايقاع في كلام الانسان أول الميل لي التغني به كما شاهد ذلك في صغار الصبيان ، فيظن أن متغنيا بسجع قع له سجعتان متوارتان وزنا سهلاً ، (قيل أن الرجز) فاعجبه ذلك ومضى فيه ، وتمت له قطعة من الشعر ، راقت من سمعها وحاكوه فيها ، وتغنوا بها فكان من ذلك المقطعات ، الاراجيز القصيرة يحدون بها الابل ويعددون بها المكارم ، ثم لما نمت ملكة الشعر فيهم ، واتسعت أغراضه امامهم نوعوا الاوزان وأطالوا القوافي وقصدوا القصيد)(٢) .

ونستطيع بشئ من الرصد التاريخي أن نجد في أغاني الحداء واغاني حفر الآبار وأناشيد الجهاد الحماسية وتلبيات قدامي العرب في الجاهلية مايمثل الارهاصات المنطقية

<sup>(</sup>١) مع المسيقى ، د . فؤاد زكريا ، ص ٦٠ هـ الهيئة المسرية التاليف والنشر ١٩٧١ م .

<sup>(</sup>۲) السابق ، من ۷ه .

<sup>(</sup>٢) الرسيط في الادب العربي وتأريخه ، أحمد الاسكندري واخرون من ٤٣ .

<sup>\*</sup> ليس من اليسيرحسم قضية ابتداء الشعر العربي ونشاته من زمن محدد أن عصر معين ، ولكن من السهولة تحديد "نوع" النشاعات الصاربي في أمسوله الارالي أنبه بندأ وتنظور فينائينا ، أمنا عين تصديد زمين نيشيانيات

الأولى عند الوجدان العربي للتعبير عن هذه الظواهر بالكلام الموزون المنغم ، فمن تلبيات القبائل قبل الاسلام :

البيك حجا حقا تعبدا ورقسا ومنه ايضا:

البيلة عمل سعد وعمل بنيها وعن نساء خلفها تصعنسيها سارى الي الرحمة تجمتسيها

وتنوعت مثل هذه المقطعات أو الأقاويل الشعريه القصيرة في الاغراض التي ذكرناها، فكانوا ينظمونها في سراهم ليلا حداء وينظمونها في مناسباتهم وينشدونها حماسة في أيامهم وحروبهم ويرددنها رجز في تلبياتهم وتهليلاتهم واستطاع رجاز القبائل ان يستوعبوا تلك الاغراض في لغة فصحى ميسرة تتردد على الألسنة ، ومنه بعد ظهور الإسلام قول هند بنت عتبة في يوم أحد :

ان تقبلوا تعانق ونقرش النمارق أو تحديدوا نقدارق غيد وامدق

وقال عبد الله بن رواحه بعد صلح الحديبية:

خلى بنى الكفار عن سبيله يارب إنى مى مى بيله أعرف حق الله فى رسوله(١)

<sup>=</sup> فقيه التباين الراضح في اراء القدامي ، وقد عزا بعضهم شعرا عربيا الى أدم ، بينما اورد اخرون قصائد غنائية عربية منذ عهد اسماعيل ، واستقراء ايام العرب وتاريخ القابئل ، حروبها وادابها (ويرجح الرأي) السائد بان الشعر العربي في اتم صورة يعود الى الفترات الزمنية التي سبقت ظهور الاسلام · انظر. مروج الذهب السعودي ، جـ ١ ص ١٥ ، الاغاني للاصبهاني جـ ١٢ ص ١٠٤ ، المؤتلف والمختلف للامدي ، الفهرست لابن النديم، المفضليات للمفضل الضبي ، الاصمعيات المصمعيات المصمعيات المصمعيات المصمعيات المصمعيات المصمعيات المصمعيات المصبه العرب قل الاسلام لجواد على ، في الادب الجاهلي د . طه حسين ، مصادر الشعر الجاهلي د . ناصر الاسد وفيرها .

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام ، جـ ١ ص ١٥٥ .

وعلى كل حال تسمى الارجوزة عند علماء العربية قصيدة ، يقول ابن رشيق تسمى الارجوزة قصيدة طالت ابياتها أو قصرت ولا تسمى القصيدة ارجوزة إلا أن تكون من أحد أنواع الرجز ، . وليس ممتنع أن يسمى ما كثرت بيوته من شطور الرجز منهوكه قصيدة وقد خص الناس باسم الرجز المشطور والمنهوك وما جرى مجراها وباسم القصيد ما طالت أبياته لأن اشتقاق القصيد من قصدت الى شئ كان الشاعر قصد الى عملها على تلك الهيئة والرجز مقصودا ايضا الى عمله كذلك .

فالرجاز شعراء عند العرب وفي متعارف اللسان وكان العجاج وابنه رؤية يرجزان ومثلهما جرير والفرزدق ، وحميد والأرقط والعماني . . وليس يمتنع الرجز على المقصد امتناع القصيد على الراجز<sup>(1)</sup> ومن يرجع الى مدلول الكلمات التي عبر بها الشعراء القدامي عن الغناء والترقيص في اشعارهم لمجزوءة يجد بعضها "يدل على ضروب من الصركات الجسمية كما يدل على ضروب من الشعر والهزج الذي يذكره اسحاق الموصلي يطلق على نوع من الغناء كما يطلق على نوع من الصركة الجسمية السريعة ، ومثله الرمل وكانوا يطلقونه على من يهز منكبين ويسرع في حركته وفي ذلك ما يدل على اقتران الغناء بالرقص من جهة ، وما يدل على اقتران الوص بالشعر من جهة اخرى)(٢) ومهما يكن من شئ فإن المنابع الاولى للأشعار القصار القديمة بخاصة فن الشعر بعامة تعود الى منابع الإيقاع الموسيقي والحركي في البيئة الجاهلية من ناحية وإلى الغناء من ناحية ، فالايقاع منبه الحراس ومثير للخيال ، والغناء ميل غريزي في الطبيعة البشرية ، ومن هنا (كان تأثير منبه الحراس ومثير الخيال ، والغناء ميل غريزي في الطبيعة البشرية ، ومن هنا (كان تأثير أن الأداء الحركي في الحرب وأغاني العمل وعند الحداء من ضبط الحركات وتنظيمها في المذين وإيقاعات الراقصين وبالتالي نشأ الوزن والايقاع\* في الشعر ، وإذا كانت بذرة المذين وإيقاعات الراقصين وبالتالي نشأ الوزن والايقاع\* في الشعر ، وإذا كانت بذرة المندن وإيقاعات الراقصين وبالتالي نشأ الوزن والايقاع\* في الشعر ، وإذا كانت بذرة

<sup>(</sup>١) العمدة ،لابن رشيق ، س ١٣٠ – ١٣٢

<sup>(</sup>٢، ٢) النن بهذاهيه في الشعر العربي ، د ، شتى شبيف ، ص ٤٨ -- ٧٠ ،

<sup>\*</sup> نشأ الشمر فيما يرى ابن رشد بسبب ميل السبيعة اليشرية الى الانسجام والايقاع فيذكر: ان السبب المولد للشمر في قوة الانسان ، شيئان ، اغنى ان هذا الفعل يوجد الناس هم المفال وانيهما التذاذ الانسان بالوزن والالحان أي الانسجام والإيقاع، اتظر: تلخيص كتاب ارسطر في الشعر لابن رشد ، بتحقيق محمد سالم ص ٢٠ – ٧٠ طر القاهرة ١٩٧١ وفن الشعر د ، عبد الرحمن بدري .

السجع \*\* في تربة الأدب العربي القديم أنبتت مع غيرها فن الشعر بتطور اشكاله وأوزانه ، فإن علماء اللغه نهضوا بمهمة تقعيد القواعد للشعر تمييزا له عن النثر وعن الفقرات المسجوعة (فالنثر والشعر يستخدمان نفس الكلمات نفسها والتراكيب النحوية نفسها ، والاصوت نفسها ، ولكن مع اختلاف في الاستثارة والتنسيق)(١) لاجرم أن الخليل ابن أحمد هو الرائد في مجاله يوم التفت الى تقعيد بحور الشعر العربي وأوزانه وتأصيلها في علم العروض – ليحدث وللأن – والتنسيق أو النظام العروض الذي يميز الشعر عن النثر ، يقول ابن خلكان في ذلك (معرفة الخليل صاحب العروض بالايقاع هي التي أحدثت له علم العروض)(٢) .

وقد يقول قائل: لم رصدنا العناصر الآنفة في ادبنا العربي القديم ؟ إن الاجابة عن تلك المقولة تكمن في العلاقة الوثيقة بين عالم الطفل المولم بالايقاع وبين الكلام الموزون المنفم الموقع وبالتالي فإن تتبع تعريفات الايقاع الصوتي والحركي ، وما صاحب هذا الايقاع من الغناء كلام موزون يتفق كما ألمحنا مع العالم الاثيري للطفل من ناحية ، ويعمق من فكرة وجود إرهاصات لمعايير فنون الطفل الشعرية في تراثنا الأدبي القديم ومن أهمها أغاني الترقيص ، والأشعار القصار من ناحية أخرى وتكاد تتفق رؤية المؤلف في هذه الناحية مع رؤيه "بول فاليري حول الشعر والفكر فيذكر (..وما أن يتعلم الطفل استخدام قدميه حتى يكتشف أن لايمكن السير فحسب بل الجرى أيضا وليس الجرى والسير فقط ، بل الرقص وعندما يكون وحيدا" سيردد على نفسه ما يجب من كلمات ، وهكذا فبالتوازي مع السير والرقص ، يكتسب الطفل ويميز نمطى الكتابة المتعارضين : النثر والشعر)(") .

وقديما قال ابن رشيق القيرواني وكلام العرب نوعان منظوم ومنثور . لكل منهما ثلاث طبقات جيدة ومتوسطة ورديه ، فإذا اتفقت الطبقتان في القدر وتساوتا في القيمة ولم يكن

<sup>\*\*</sup> يميل المؤلف الى تخريجات القدامى بان التشكيل المسيقى والعروضى للاشعار القصار فى الادب العربى القديم تخلق بداية بين حنايا النثر المسجوع الذى نما الى الكلام مرزين وهى اسجاع تختلف في ينيتها عن النثر الفنى الذى نجده فى المقامات والخطب وكتاب الملاحة ابن فارس الرازى -- ٣٩٥ هـ) الاتباع والمزاوجة (نسخة مخطوطة بادر الكتب المسرية برقم ش لغة) مثلا لاسجاع الكلام المرزين وقال في مقدمته وتحريت ما كان كالمقفى وتركت ماختلف رويه وأما فن الشعر فقد اكتملت صورته بتقعيد عروضه وارزانه فالعرب توهموا اعاريضة وضروبه وقوافيه في زمن الجمع والتحرين في القرون الهجرية الاولى .

<sup>(</sup>١) مجله قصول ، مقاله الشعر والفكر المجرد ، بول قاليري مج ٧ ، ع ٢/١ ص ٢١٤ أكترير ١٩٨٦

<sup>(</sup>٢) وابيات الاميان ، لابن خلكان هـ ١ ، ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>Y) مجلة فصول ، المرجع السابق ، ٣١٤ مقالة الشعر والفكر المجرد . من ٢١٠ .

لأحدما فضل على الأخرى كان الحكم ظاهرا في التسمية لأن كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في معترف العادة(١).

والظاهر أن مقولة صاحب العمدة هو الميل الى تفضيل الشعر على النثر(\*) لكن الذى نرجحه من استقراء تلك المقولة هو التفاوت في مراتب المنظوم والمنثور. والذي يهمنا:مراتب المشعر ، فالشعر الجيد وهو في أعلى الطبقات ؛ ثم اوسطه ؛ فضعيف في آخر الامر ،

ليس هناك خلاف على أن الشعر الذي قصده في أعلى مراتب الشعر يمكن أن نطلق عليه شعر العربية الموجه الكبار بمستوياته الصحيحة الفصيحه وفي لغه وتشكيله المعماري وعروضا وأوزانا ، والمضمون المحكم في أفكار قصيده ، أما "ربية" فمن الضعف بحيث يتضمن الاغلاط التي نقيس بها الاحكام على أي شعر راق: فهي أشعار ردية لأن بها اغاليط لغوية أو عروضية ، أوشابها فساد أرضعف في المضمون ، وتبقى الطبقة المتوسطة من الشعر فهي ليست بشعر ردئ أو من شعر الطبقة العالية وإنما تقف بينهما موقف القصد والاعتدال في المستويين: اللغوي والفني ، ولا يمكن الجزم بعبارة ابن رشيق حول الشعر والنثر ، وإنما عنى بالضرورة عند المساواة بين النوعين النثر والشعرز ، اذ يحسب الشعر التميز عن النثر .

وتحليل مقولة ابن رشيق يقصح لنا عن امكانية وصف شعر الطفل الموروث بأنه يندرج تحت المرتبة الوسطى من المراتب التي حددها ابن رشيق فاللغة سهلة ميسرة ، والبحور قصيرة ، والاوزان خفيفة، ولا يمكننا القطع بأن المضامين أو الغايات في شعر الطفل ومقطوعاته القصار تحمل الأغلاط ، لأنها مضامين تربوية ووجدانية مقاصدها التعليم والتهذيب والسلية والمتعة الروحية .

كما لا تعجد غالبا في الأشعار القصار الألفاظ الوحشية أو الرموز المستغفلة وإنما ينساب البيان في عقل الطفل ومخيلته في سهولة ويسر ، وقديما قال ابو الحسن الرمائي في معنى البيان:(البيان هو الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس من غير عقله وإنما قيل (١) العدد في صناعة الشعر ، ونقده ، لابن رشيق ، ص ١٥

<sup>\*</sup> أَخْتَلَفَ أَرَاءَ النقاد القدامي حول تفضيل ايهما على النخر ، انظر مقدمة شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ، جـ ١ ص ٧ - ١٣٠ لجنة التاليف والنشر ١٩٦٧ م .

ذلك لأنه قد يأتى التعقيد في الكلام الذي يدل ولا يستحق أسم بيان)(١) .

أما عبارة ابن جنى التى أوردها كتابه الخصائص (قوة اللفظ لقوة المعنى) فتعنى أن المعانى في الشعر يمكن أن تكون بمثابة وعاء يحمل أفكار الشاعر ومقدرته على التحليق وإعمال الخيال والايحاء والرمز ، إذا فالمقطوعات الشعرية القصيرة المناسبة للأطفال لا تحتمل الأحكام التي نطلقها على القصائد المحكمة (شعر الكبار) في طبقته العالية في مستواه اللغوى الخاص به .

ويعلق الدكتور شوقى ضيف أهمية كبرى على فن الرجز بأنه أصبح يتناول (كل) ما تتناوله القصيدة من موضوعات ، والتعميم الذى ذكره الدكتور شوقى ضيف (بكل ما تتناوله القصيدة من موضوعات) لا يمكن القطع به ، لان الفروق البنائية والمضمونية بين الأشعار والاراجيز تثبت عكس ذلك إذ المادة اللغوية البنائية للأرجوزة بسيطة وقصيرة فلا تحمل بالتالى كل الأفكار والمضامين التي يقصدها الشعراء . يقول د . شوقى ضيف وتعهد الرجاز فن الرجز ، حتى اصبح لايقل عن فن القصيد أهمية ، فالارجوزة لم تعد ابياتا معدودة تنشد في الحروب أو في الحداء أو في الغناء أثناء العمل بل أصبحت تتناول كل ما تتناولهه القصيدة من مضوعات وطالت طولا مسرقا)(٢) . فالاراجيز لاتحمل في بنيتها مقدمات الشعراء في مطالع قصائدهم كالتشيب والنسيب والطلل كما لا تحتمل الاراجيز مثلا تنوع الأفكار عند الشاعر في الانتقال من المقدمة الطلية إلى الفزل ، وما يصاحب ذلك من نوق مميز للقصائد . أما الأشعار القصار فأهم ما يميزها التجزئة . وقد عاد د . شوقى ليؤكد الفكرة الأخيرة في ذات المؤلف فيذكر وايس من شك في أنه(الرجز) شعر ، وغاية ما في الامر أنه كان يقترن بضروب كثيرة من الغناء في الحماسة والحروب والسقى من الابار، كما يقترن بالحداء فكثر الحذف وكثرث التجزئة والاضطراب)(٢) .

بقى الاشارة الى ارتباط الشعر العربي(رجزه وقصيدة) بالغنائية Lyricsm قال حسان بن ثابت :

تغن بالشعر أما أنت قائلة إن الغناء لهذا الشعر مضمار

فهو في جملته شعر غنائي مهما تعددت أشكاله ، وتنوعت أوزانه ، وكثرت أغراضه ، وقد المح ابن خلدون إلى اقتران الشعر بفن الغناء فيذكر: (وكان الغناء في الصدر الاول من

<sup>(</sup>١) المدة من ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الذن ومذاميه في الشعر العربي ، د ، شوقي شبيف من ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) السايق ، س ٥٢ .

اجزاء هذا الفن لما هو تابع للشعر اذا الغناء انما هو تلحينه (١) وشعرنا من هذا الجانب شعر غنائي Lyricsm الى جانب المسيقى الداخلية والخارجية به . فالمسيقى تضفى على الشعر الايقاع والانتباء وتزيد من قدرة الألفاظ على التعبير والتأثير . والتقط النوق العربي عنصر الموسيقي في الشعر وراح يتعهدها بالابداع والدرس والتأليف ، ومن الثابت أن استمتاع الطفل بالكلام الموزون في شكل منظومات غنائية بمثابة نتاج ادبي مألوف في التراث العربي ، وقد توفر على تلك المقطوعات الشعرية بالتهذيب والتدوين والانشاء طبقة من المعلمين والمؤدبين والرجاز ، وفي جانب آخر كانت المربيات والجواري والأمهات والجدات بلقن الصبيبة تلك المنظومات الخفيفة بحيث كانت تلائم تلك الاشعار القصيار القديمة عقل الطفل وإدراكه مما حقق المنفعة والمتعة ، فاقتران المنظومات الشعريه بالغناء يفسر لنا اتكاء الشعر على الغناء، والعكس صحيح، سواء في الاراجيز أو القصائد يقول د ، طه حسين (.. ولم نشهد في لغتنا العربية الى الان فيما يظهر غناء اعتمد على النثردون الشعر وإنماء الغناء العربي كله يعتمد على الشعر مهما يكن نوع النظم الذي يلجأ اليه ... ووزن الشعر العربي ، إنما هو أثر من أثار الموسيقي والغناء ، فالشعر في أول أمره غناء ، ومن ذكر الغناء قد ذكر اللحن والنغم والتقطيع)(٢) فالايقاع الصوتي والنغم الموزون من القسمات الجوهرية في أصول شعرنا العربي، وهذا لا يقلل من قيمة الشعر العربي فهو في جملته شعر غنائي ، ويتغنى به الرجاز والشعراء في مقطعاتهم الشعرية أوقصائدهم الطوال ، لأن الأهم في غنائية الشعر العربي جودته في التعبير والتأثير في حياة الجماعة أو الأمة وتقاس جودة الشعر في أدب أي أمة بأنه أجاد لم يجد في سياق استقراء خصائص النوع الذي اشتمل عليه ،

إن إزدراء أشكال التعبير الشعرى للأطفال غلولا يلائم الباحثين عن العلم وشطط لايدل على اصابة كبد الحقيقة فالثابت على سبيل الاستشهاد - أن القصائد الطوال العروفة"يالمعلقات" بمضمونها وبنيتها لا توافق ذهنية الطفل وإدراكه ، وهي من روائع فن

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدرن ، لابن خلدرن ، ص ٢٢ه ، دار الشعب د . ت .

<sup>(</sup>٧) في الادب الجاهلي ، د . طه حسين ، ص ٢٧٤ . دار المعارف ط ١٩٨٤ .

الشعر العربى القديم ، لأسباب تتصل باشكالية النمو اللغوى والمعرفى عند الطفل وهذا يدلنا على أن الاشعار القصار القديمة ذات البحور الخفيفة بمضونها وبنيتها اللغوية السهلة ، وايقاعها الموسيقى المنغم أقرب الى نوق الطفل وفهمه من القصائد الطوال الجاهليات التى أشرنا إليها .

إن الفروق بين عقلية الكبار والصغار ودرجة الإدراك عندهما ، هما الرائد أمامنا في الأحكام التي نطلقها عليها عندما نريد التمييز بين فن الشعر : (شعر الكبار أم في شعر للأطفال). وبعد: فإن اهازيج الطفل وترقيصه بالأبيات الشعرية المجزووة في مقطوعات شعرية قصيرة ، سهلة لها أهميتها وتأثيرها في استثارة الميول الوجدانية عنده ، بسحر الإيقاع والفناء بالكلام الموزون\* .

أغانى الترقيص اذاً أو الترانيم الغنائية للطفل لها جنورها في الأدب العربي الرسمى: كما وجدت الأشكال الشعبية من أغاني الاطفال المصاحبة لالعابهم في الادب الشعبي غير ان تلك الأغاني الشعرية خضعت لتغييرات بنائية على وجه الخصوص في أدبنا الشعبي الموروث لأن سمة التغيير بالحذف والتعديل أو الاضافة في أسلوب ومادة الأدب الشعبي من ابرز خصائصه الدالة عليه.

وهذه الترنيمات الغنائية (أو الأمهودات الشعرية) تجدها في أمهات كتب اللغة والأدب عند العرب (فترقيص الصبيان بالغناء والكلام الموزون من طبائع الانسان أنى وجد ، وكان من الخصال الحميدة التي يتوخونها (العرب) لتربية الطفل وتهذيبه ، ترقيص الطفل بالمقاطع الشعرية)(۱) وأغانى ترقيص الطفل تعد في ضوء ذلك من الاشعار القصار أو الاشعار الغناء الطفل يجئ دائما بالكلام الموزون المقفى ، فان طبيعة التلقى

<sup>\*</sup> يميل المزلف الى الرأى القائل .(نحن نسلم بالتقسيم الذي اتخده بعض الفلاسفة بين الاغانى ، ونميزكما بين الغناء الادبى ، والغياء الحماسي ، والفناء الشهوي ...) .

انظر السياسة لأرسطو ترجمة احمد لطفي االسيد ، ص ٢٠٥ ، ط القاهرة ١٩٤٧ . م (١) الغناء للاطفال عند العرب ، د . احمد عيسي بك، المقدمة ، ط بولاق ١٩٣٦ م .

عند الصغير تحتاج الى وزن عروض من نوع مميز له ، وقافية سهلة أهم ما يميزها موسيقية الايقاع النغمى والصوتى . ولذلك تلائم البحور المجزوءة هذا اللون من الشعر الفنائى المقطعى ، فهو إذا على قصر بحوره وقصر مقطعاته الشعرية من الوحدات الموزونه المقفاه وهذه الوحداث أهم مايميزها أستخدامها بحر الرجز في قافية مزدوجة .

وفى ضوء ما تقدم يمكن القول بأن كتب اللغة والأدب والأخبار والسيرة غاصة بالاشعار القصار ، أو الترنيمات الشعرية القصيرة ، المقروبة بالغناء والايقاع والكلام الموزون .

والصفحات التالية من هذا المبحث تعرض لم (انتخبناه) من تلك المقطعات الشعرية ذات العلاقة بالطفل من فترة المهد الى ان يبلغ الحلم فالنشئ الصغير بحاجة الى التطريب والتهذيب وإستشارة وجدانه وفي ذلك يقول الشاعر (١)

### ياسائلي عن أدب الخبرة أحسن فيه أدب العشرة

وقال أهل الطب: أن الصوت الحسن يجرى في الجسم مجرى الدم في العروق فيصفوا له الدم وتنموا له النفس ويرتاح له القلب وتهتز له الجوارح وتخف له الحركات ولهذا كرهوا للطفل أن ينام على أثر البكاء حتى يرقص () والطفل ميال بطبيعته الى الاستجابة التغنى على أصوات الكلام المنفوم ، ويميل كذلك ويطرب لسحر الإيقاع الموزون ، خاصة مما يصدر عن أمه في فترة مهدة من كلمات الهدهدة (تهنين الطفل بالكلام الموزون في ايقاع منغوم) .

ونحن نعرف الأسلوب الذي تستخدمه الأم مع صغيرها وهي تربت على صدره بيد حانية وكلمات رقيقة فهي تستخدم اذا الحركة الموقعة المرتبة المرة تلو المرة ، مع الكلمة

<sup>(</sup>۱) الاقتضاب في شرح أنب الكتاب ، للبطليوسي ، تحقيق مصطفى السقا د ، حامد عبد المجيد جـ۱ طـ الهيئة المصرية العامة لكتاب ، ۱۹۸۱ . م

المصاحبة للحركة في اسلوب شعرى بسيط ومنغوم وهي فيما اعتقد أول علاقة للطفل مع الشعر الذي ينمو ويتطور مع الطفل بتطور مراحل نموه ، ثم تتوك من بعد أغاني الترقيص القصيرة والتي يعقبها النشيد والمقطوعة الشعرية ، فالأم بفطرتها هي المنبع الأول لأغاني الطفل في فترة المهد في حاضنته ومربيته والمؤدبة له .

# مختارات من أغاني ترقيص الطفل في التراث:

كانت الشيماء أخت رسوا الله (عَيْكُم) من الرضاعة ترقصه فيمهده وتقول(١)

هذا أخ لى لم تلده أمى وليس من نسل ابى وعمى فانمه الله فيما تنمى

وقال الحسن البصري يرقص ابنه:(٢)

یا حبذا أرواحه ونفسه وحبذا نسمه وملمسه والله یبقیه لنا ویحرسه حتی یجر ثوبه ویلیسه

وضم العباس بن عبد المطلب ابنه الى صدره يوم فتح وانشده: (٣)

دخل رسول الله (سَيَّانُ ) على عمه الزبير بن عبد المطلب هو صبى فأقعده في حجرة وقال :(1)

محدمد بن عبدم عشت بعیش أنعم ودولة ومخنم فی فرع عز أسئم مكرم معطم

<sup>(</sup>١) المستطرف في كل فن مستخارف ، الابشيهي ، جد ١ ، ص١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الفناء للأطفال عند العرب ، د ، أحمد عيسى بك ، ص ١ .

<sup>(</sup>٣) السابق ، من ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) مليقات ابن سعد ، جـ ٤ ص ١٠ .

ومنه ترقيص العباس وهو يومئذ صبى ، أنشد الزبير بن عبد المطلب يقول الخيه العباس :(١)

إن أخى عباس عف تركرم فيه عن العوراء ان قيلت صمم يراتاح للمجد ويوفى بالذمم وينحر الكرماء في اليوم الشيم

#### أكرم بأعراقك من خال وعم

وعندما دخل ضرار بن عبد المطلب على أخيه الزبير وكان أصغر من العباس بن عبد المطلب قال يرقصه شعرا:(٢)

صنى بمياس ضرار خير ظن أن يشترى الحمد ويغلى بالثمن ينحر للأضياف ربات السمن ويضرب الكبش الباس ارحجن

ومما يروى عن الزبير بن عبد المطلب ترقيصه (المغيث) أحد ابناء جاريته ، فانشده مؤدياً (٢)

وإن ظنى بمغيث أن كبر إن يسرق الصبح إذا الصبح كثر ويوقر الاعيار من قرف الشجر ويأمر العبد بليل يعتذر

واشتهر الزبير بترقيص أولاده وأخوته وأبناء أخوتهه على نحو ما ذكرنا وقد دخلت عليه أبنته أم الحكم وهي يومئذ صغيرة فقال :(1)

يا حسيدا أم الحسكم كانسها رمسيم أجسم يابعلها ماذا يشم ساهم فيها فسلهم

وكان عبد المطلب بن هاشم يرقص بابنه الزبير فيقول:

يا بابى يا بابى يابابى\* كأنه فى العزقيس بن عدى

#### في دار قيس ينتدى أهل الندي

<sup>(</sup>١) الفناء للاطفال عند العرب ، د ، احمد عيسي بك ، ص ٢ - ٣.

<sup>(</sup>٢) السابق ، من ٢٢ – ٣٢ .

<sup>(</sup>۲) السابق ، س ۲۵

<sup>(</sup>٤) الامالي ،لايي على القالي ، جـ٢ ، ص ١١ .

<sup>(\*)</sup> القهرست ، لابن النديم ، من ١١٧ (البابا ، ممدود تراتيس المرأة ولدها تناغيه يهذا الكلام ، باباً الصبي ابره اذا قال له بابا).

ومنه أن أم عمر بن شبه كانت ترقص ولدها وتقول :(١)

بابا وشب وعاش حتى دب شيخا كبيرا أحنى وقريب منه مدح الحسن البصرى لابنه والدعاء له بأغانى الترقيص قول اعرابي يرقص ابنه:(٢)

يا حبذا روحه وملمسه أملح شئ ظلا وأكيسه الله يرعاه لى ويحرسه

وقال رجل يرقص ابنه:

والله ما أشبهنى عصام لاخللق مسنه ولا قسوام ومنه قول اعراب يرقص ابنته في مغزى حب أسرى صاف :(٢)

بنيتى ريحانة اشمها فديت بنتى وفدتني أمها

وفى محاضرات الأدباء للراغب هذه الترنيمة التي تروى على لسان اعربية ترقص ابنة لها فتقول :(١)

وما على أن تكون جاريه تكنس بيتى وترد العاريه تمشط رأسى وتكون الغاليه وترفع الساقط من خماريه حتى اذا ما بلغت ثمانيه رديتها ببردة يمانيه زوجتها مروان أو معاوية أمهار صدق ومهور غاليه

ووردت اغنية الترقيص السابقة برواية مختلفة وناقصة في كتاب المستطرف: "تزوج أعرابي بامرأتين فولدت أحدهما جارية والاخرى غلاما فرقصته امه وقالت معايرة لضرتها:

<sup>(</sup>١) الفهرست ، لابن النديم ، مس ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) محاضرات الادباء ، للراغب الاصفهائي ، جـ ١ و ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) السابق ، ص ٧٥١ .

<sup>(</sup>٤) السابق ، نفسه .

الحمد لله الحميد العالى من كل شرها كشـن بالـي

أنقذنى في العام من الجوالي لا تدفع الضيم عن العيال

فسمعتها ضرتها فأقبلت ترقص ابنتها وتقول:

تغسل رأسى وتكون الغاليه حتى اذا ما بلغت ثمانيه مسروان أو مسعساويسه

وما على أن تكون جاريه وترفع الساقط من خماريه أرزتها بنقبة يمانيه انكحتها

أصار صدق غالبه(۱)

وشهدت البيئة العربية في العصر الجاهلي في ظل الحضارة الأسلامية رواجًا كبيراً لأغاني ترقيص الطفل أو أغاني المهد، وكانت هذه الأمهودات الشعرية صورة دقيقة للحياة الاجتماعية والنفسية ، ومما يروى في ذلك أن أمرأة كانت أبنتها وتناغيها وهي تومئ بالحديث إلى زوجها ، وكان يدعى أبا حمزه الضبي وقد هجرها لانها لاتلد الذكور ، وتصادف أن مر بخباء امرأته يوما فوجدها ترقص ابنته بكلمات منغومة ، فيها عتاب رقيق لزوجها وهددة لطيفة لابنتها وعندما سمعها تقول :

ونحن كالارض لزاعينا نثيت ما قد زرعوه فينا

دخل البيت الذي كان قد هجره واعتذر لزوجه وقبل ابنته وهو يستعيد من زوجته قوالها:

مألابي حمزة لا يأتينا يظل البيت الذي لينا غضبان ألا نلد البنينا تالله... ماذلك في أيدينا

وأنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالارض للزاعينا

ننبت ما قد زرعوه فينا\*

(١) المستطرف من كل ان مستطرف ، للايشيهي ، ج. ٢ ، ص ١٠ -- ١١ .

<sup>\*</sup> نتفق أمهودة الترقيص التي تغنت بها المرأة العربية مع النتائج الطبية المعلية المعاصرة التي تؤكد مسئولية الرجل في تحديد النوع الانساني .

فهذا الشعر يدل على أن هذه الاعرابية قد رزقت بنتا فغضب عليها زوجها وهجرها الى بيت قريب منها ، ويدل على ضرب من المعاملات ، وعلى أحوال الاجتماع وعلى ما للمرأة من رقة الاخلاق ولمين الجانب قالوا ولما سمع زوجها هذا النشيد هم بتقبيلها هى وابنتها ، فكان ذلك سبباً لرجوعه الى زوجته)(١) ومنه ما يرويه أبو الفرج في الاغاني :(تزوج أبو نخيلة امرأة من عشيرته ، فولدت له بنتا ، فغمه ذلك فطلقها تطليقة ثم ندم ، وعاتبه قومه فراجعها ، فبينما هو في بيته يوما اذا سمع صوت ابنته وأمها تلاعبها ، فحركة ذلك ورق لها ، فقام اليها فاخذها وجعل ينزيها ، ثم انشد يرقصها بالغناء :

یا بنت من لم یك یهوی بنتا ما كنت الاخمسة أو ستا حتى حللت فى الحشى وحتى فتت قلبى من نجوى فانفتا لانت خير من غلام انتا يصبح مخموراً ويمسى سبتا(٢)

والملاحظ في هذه المقطوعة فطنة الراجز لأهمية عنصر الالحاح في الحنو بتكرار الالفاظ في العنو بتكرار الالفاظ في ايقاع جميل مما يلذ له الطفل امهودة طريفة اشترك فيها الاب والام في تناوب منهما هاهي لترقيص اينهما ، قال قيس بن عاصم الصحابي يرقص ولده (حكما):

ولا تمكونسن كملهوف وكمل وأرق إلى الخيرات زنا في الجبل

أشبه أبا أمك أو أشبه عمل يصبح في مضبحه قد انجدل

فردت ام الصبى على ابيه ترقص وادها:

أشبه أخى أن أشبهن أباكا أما أبى فلن تنال ذاكا تقصير أن تتناله يداكا<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) البيان والتبين ، الجاحظ ، جـ ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة لدراسة بلاغة العرب ، د . احمد شيف ، س ٦٥ - ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) الاغانى ، للاصفهاني ، ج. ١٠ ، ص ٤٠٨ ط. الهيئة مصرية الكتاب .

يقول قيس ابن عاصم لابنه حكيم في الامهودة السابقة: "أشبه أبا أمك أو أشبه خالك" عمل" فترد عليه زوجا منفوسه بنت زيد الفوارس وهي ترقصه وتقول له : أشبه أخي أو أباك أما أبي فلن تشبه بحال .

وكان الزبير بن العوام يرقص ولده ويقول:(١)

أزهر من آل أبى عتيق مبارك من ولد الصديق الذه كلما اللذ ريقيي

ومما يروى أن أعرابية كانت ترقص ولدها وتقول :(٢)

يسا حسبدا ريس السواحد ريس الخدامي في البلد أمسكدا اقسل ولحد أم لم مستسلسي أحدد

والولد هو الثروة في جانبها البشرى ، يقول أحد الإعراب في فخر بولده وهو يرقصه بالغناء:

أحبه حب الشحيح ماله قد ذاق طعم الفقر ثم ناله إذا أراد بـــذلــه بـــدا لــه(۲)

مات أحد قطاع الطريق ، وترك بنيا رضيعا فجعلت أمه ترقصه وتقول :

ياليته ما قطع الطريقا ولم يرد في أمره رفيقا وقد أخاف الفج والمضيقا فقل أن كان به شفيقا

<sup>(</sup>١) النناء للاطفال عند العرب، د . أحمد عيسى بك ، ص ٥٥ – ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) المقد الفريد لابن عبد دبه ، جـ ١ ، ص ٧٨ ، والمستطرف في كل فن مستطرف ، بنفس الرباية بينما ررد هذا الترقيص في كتاب الغناء للاطفال عند العرب الدكتور أحمد عيسي بتغيير طفيف (ابيض من آل بدلا من أزهر من آل) .

<sup>(</sup>٣) الغذاء للاطفال عند العرب د ، أحمد عيسى يك ،

وقال اعرابي يرقص ولده :(١)

وخفة من رأسه لرأسي

أعرف منه قلة النعاس

وكانت السيدة فاطمة بيت رسول الله ( رَا الله على الله على وتقول:

ان بنى شبه النبى اليس شبيها بعلى (\*)

ومن أقصر أغاني الطفل ترقيص رسول الله (عِينا ) للحسن والحسين وفي الحديث أن النبي النبي المنان يرقص الحسن والحسين ويقول:

> ترق عين بقة \*\* حزقة حزقة

رجل حذق وحزق: قصير يقارب الخطو وحذقة مرفوع على انه خبر مبتدأ محذوق تقديره أنت حزقة وحزقة الثاني كذلك أو خبر مكرر ومن لا ينون حزقة الأول آراد حذف بالنداء ، ترق بمعنى أصعد أو أعل عين بقة : ياعين البقة كناية عن الصغر لأن عين البقة صغيرة جدا ، فكان الحسين يرقى حتى يضع قدمية على صدر النبي (عربي السلام) . قال ابن الأثير : ذكرها على سبل المداعية والتأنيس له(٢) .

ومنه هذه الأغنية الطريقة المقرونه باللعب وهي تدلنا على مدى معرفة الأوائل باللعب ، بل وأهمية اللعب في حياة الطفل تقول الامهودة على لسان أم مسعود بن عمرو وهي ترقص ولدها بهذه الابيات:

> تمشط رأس لعيه (۲) لا منحن بيه جارية في قبه

فالرأة العربية تعد وليدها الغض السمين (ببه) المتلئ نعمة بفتاة (عروس تنتظره) في خباء صغير ، وتلهو معه بتمشيط اللعبة والتمثال ومنه ما ورد في اللسان لابن منظور:

قالت مند بنت أبي سليمان ترقص ابنها عبد الله بن المارث:

لأمنحن بيه جارية خديه مكرمة محسية تحب أهل الكعبة

وقالت امرأة من قريش ترقص ولدها:

إذا دعا بالميزان أحيك والرحمن حب قریش عثمان

<sup>(\*)</sup> السابق ، نفسه وبالحظ أن "بني" و"بعلي" بالتخفيف لضرورة وزن الشعر.

انظر : كتاب الفناء للاطفال عند العرب ، \*\* ومادنا بفق وحزق من لسمان العرب لابن منظور .

<sup>(</sup>٣) الفناء للاطفال عند د ، العرب د ، أحمد عيسى بك س ٨٢ .

### ومما يروى نقلاً عن كتاب أنباء نجياء الابتاء:

مر عبد المطلب بن هاشم ذات يوم على ولده العباس وهو يومئذ صغير يلعب مع اتراب له، فسمع احدهم يتحدث بكلام قبيح ، وابنه العباس يقول له ويت لالعبت معنا ، إنك بذاء الشعر قؤول بالخناء . فاكب عليه عبد المطلب فاحتمله وجعل يرتجز ويقول:

ان لم يسمو فستى لمؤى

واغنية الترقيص السابقة تعكس الرؤية الاخلاقية في التربية الاسلامية من جانب، وتقدم لنا صورة اجتماعية الصغار حل اللعب من جانب آخر. وعندما ينمو الطفل تنمو معه أغاني الترقيص، في مادتها (لغة واسلوبا) وفي تغذية عقل الطفل ووجدانه بأفكار جديدة، محورها تهيئة الصبي لمستقبل ينتنظره فيصير رجلا قويا يدافع عن عشيرته وقبيلته، دمادة الترقيص بالكلام الموزون تميل الي حمل مضامين الفخر في أغلب نماذجها، على عكس مضمون أغاني المهد التي عرضناها والمثلة لأغاني فترة المهد حيث تجنح الي تسلية الصغير وتطريبه واظهار عاطفة الحب الابوي نحوه أو وصف محاسنه الخلقية ومنه أن أم الأحنف بن قيس كانت ترقص ولدها الضحاك وتقول: (١)

والله لوحنف في رجله ودقة في ساقه من هزله وقلة اختفاها من نسله ما كان في الحي غلام مثله

ومنه ليضا ما قاله اعرابي يرقص وحيدته:

كسريسة يسسبها أبسها مليحة العينين عذبا عذبا فوها

لا تحسن السب وان سبوها (٢)

<sup>(</sup>١) محاضرات الادياء الزاغب الاصلهاني ، جـ ١ ص ١٥٦ ،

<sup>(</sup>٢) المعارف لابي تتبية من ، من ٦٢ .

# صورة مجملة

حاولنا تقديم صورة تراثية مجملة للشعر العربى حول الطفولة واستتبع ذلك تقديم عدة شواهد شعرية متنوعة لادبيات شعر الطفل ، أنشدها الرجاز والشعراء والاعراب ، والاباء ، والامهات حول الاطفال في أغراض مختلفة ، أو ما صدر عن الشعراء (في طفواتهم) من شعر يترجم لمرحلة الصبا التي انشئوا خلالها أبياتهم ومقطعاتهم الشعرية ، ثم عرضنا لجانب هام من جوانب شعر الطفولة المتمثل في أغاني ترقيص الطفل بالغناء الادبي في منظومات قصيرة طوع لها بحر الرجز ومجزوء البحور الشعرية الاخرى وقد حرص منشئر هذه الاغاني الادبية للاطفال على أهيمة أشباع تلك الاغاني لعنصري الانسجام والايقاع ، لم يحققانه من متعة وفائدة في تطريب الطفل وهدهدته بالغناء بكلام موزون له سحره وتاثيره عند الطفل كميل طبيعي وغريزي عنده ، وكان من الضروري ونحن نستقري صورة الطفل في التراث الشعري أن نسير أغوار نشأة الشعر بعامة والاشعار القصار بخاصة نظرا لعلاقة البحور القصيرة والمقطعات الشعرية بالطفل وأغانيه واناشيده ولعل ما يثبت ضحة ما رصدناه ما انشده ابو جعفر أحمد اللمائي الكاتب .. في الغناء والايقاع قوله :

غننى واللاسقاع فوق بيان منطقة بيان

# وكانما يده فم وقضيبه فيها لسان (١)

وقد أشرنا في عجالة الى وجود الاغاني الشعبية وبابات خيال الظل في تراثنا الشعبي وهي على اهميتها البالغة بالنسبة للطفل تحتاج الى بحوث مستقلة لدراسي الادب الشعبي، وليس مجالها هنا ، لذلك جاء رصدنا لمختارات الشعر العربي ومناسبتها كذلك ازجال بابات خيال الظل بمثابة مادة خصبة للجمع والدرس الجامعي للباحثين في الادب الشعبي، والنص الادبي المدون في الادب الشعبي، والنص الادبي المدون في الادب الشعبي، والنص الذي يردده الاطفال بروايتين مختلفين :

أولاهما: "حادى بادى .. سيدى محمد البغدادى .. ليلة الجمعة اوقد لك شمعة".

والثانية : "حادى بادى .. اعطيني مرادى .. ليلة الجمعة اشعلك شمعة"(٢) .

<sup>(</sup>١) النخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، لابن يسام ، مج ٢ جـ ١ ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) مجلة التراث الشعبي ، من .. ٨١ ، العند ١٥ ، بغداد ١٩٨٧ .

فالنص على ما به من جنور تراثية الحادى من اغانى الحداء والبادى من البدء والاستهلال ، فان النصوص الشعرية فى الأدب الشعبى تخضع فى معظمها للتعديل تبعا للاستعمال جيلا بعد جيل ، لذلك عرضنا الشعر الغنائي حول الطفل فى الادب الرسمى على نحو ماقدمنا من ترانيم، تجمع بين التطريب والتهذيب وأشرنا الى صورة الطفل فى الادب الوصفى من خلال القصائد المقطعية أو المقطعات الشعرية .

ولكن الشئ الهام فيما يتصل برؤية العقل العربي الاسلامي تجاه تأديب النشئ وتعليمه، ومدى انعكاس تلك الرؤية على ادب الطفل، هو أن نطرح بشكل مؤقت عدم وقوف القدامى عند ادب الطفل بمعناه المستحدث كنوع ومصطلح ادبيين برغم وجود النتاج النثرى والشعرى الخاص بادبيات الطفل في بطون كتب اللغة والأدب والأخبار على نصو ما عرضنا من فنونه النثرية والشعرية نقلاً عن أمهات كتب وإذا دلت هذه الفنون ذات العلاقة بالطفل على شئ فانما تدلنا على اصالة هذا اللون الأدبى ، بالتالى فإن الاراء أو الاحكام التي تصدر حول هذا اللون الأدبى ، يجب أن يضعها أصحابها في مكانها الصحيح ، فلا غرو إذا قلنا أن علماء اللغة والبلاغة والنقد في الحضارة الاسلامية لم يفطنوا الى تحديد مصطلح ما تسم به أدبيات الطفل أو أدب الطفل ، برغم وجود مادته في أدبنا الرسمى ، لذلك يعجب المؤلف من الرأى القائل بأن هذه المورورثات ليست في عداداً دب الأطفال ، يقول د. هادى نعمان الهبتى :

"ونجد في التراث الشعرى العربي فيضا من المقاطع التي كانت تعني للأطفال عند تلعيبهم أو تنويمهم ومن بين هذا التراث ما هو أغاني مهد ترنمها الأمهات لأطفالهن عند تنويمهم ، وأغاني ملاعبة يرنهما الكبار للأطفال أثناء اللعب وقد أطلق مصطلح أغاني وترقيص الاطفال على هذا الموروث الشعرى . . وهذه الموروثات ليست في عداد أدب الاطفال)(۱) بالرغم من أن صاحب الرأي له اهتماماته بثب الطفل واصدر كتابا عنوانه : "دب الأطفال ، فلسفته ، فنونه وسائطة وأتبعه برصيفه تقافة الأطفال فانه كمتخصص أكاديمي في الاعلام والإتصال الجماهيري وقع في تناقض واضح في مقولته

<sup>(</sup>۱) ثقافة الاطفال ، د. هادى نعمان الهيتى ، ص٢٠٦ ، عالم المعرفة ، الكريت ، مارس ١٩٨٨ انظر كتابه :"آنب الاطفال ، فلسفته ، فنرنه ، يسائمه طبع هيئة الكتاب (طبعة مشتركة مع دار الشئون الثقافية ببغداد ، ١٩٨٦

الأنفة (أليست الأغنيه الأدبية أو الترنيمة الغنائية بالكلام الموزون المقفى من المنظوم من الشعر ؟! (.. بلى ولكنه لا يعدها من أدب الطفل) أو شعر الطفل ، ثم الأغاني أو الترتيمات في مرحلتي المهد أو الصبيا ليست حكرا على الأمهات فحسب ، وإنما رددها الرجاز والشعراء والأباء والأجداد وغيرهم للأطفال ، على نحو ما قدمنا من مختارات في هذا القصل ، ولصاحب الرأى أن يعود الى الجملة الاستهلالية التي بدأ بها مقولته : ونجد في التراث الشعرى فيضا من المقاطع .. "ليضع رأيه في مكانه ، وحسبه جهوده للمشاركة في التنظير لأدب الطفل أن التفت لقضايا الطفل وتقافته في الأدب الحديث وليس معنى ذلك كله أن نهدم مفهوم القول الشعرى في أدبنا العربي الذي يدور في أساسه حول المنظوم: وليس من شك أننا قد نختلف في القيمة الأدبية والفنية لهذا المنظوم من الشعر ، ولكن أشتجار الرأى لا يمكن أن يهدم الأساس الفني للمنظوم من الشعر ، لأنه لو كانت أغاني أو ترنيمات الطفل في التراث الأدبى لا تحمل في بنيتها أوزان الشعر أو قوافيه لاصبحت مقولة د . هادى نعمان الهيتى مقولة سديدة ، ولكننا عندما نستقرئ ما وصل من أغاني المهد أو أغانى الترقيص بالترنيمات الشعرية الغنائية ستجدها قد نظمت بالكلام الموزون المقفى ، والمرجح في ضوء مناقشة رأى الباحث العراقي أنه إلا أن بالرأى على مصداقية رؤيته في أن أدب الطفل جنس أدبى من الاجناس الأدبية المستحدثة ؛ ولقد حاولت أبواب الكتاب أن تثبت العكس . . ويعد ..

## خاتمة مجملة:

هناك أتجاهان جديران بالوقوف عندهما ، سبر بهما العقل العربى المسلم أدبيات الطفل في أساليب تنشئته :

# أولاهما: (الاتجاه الديني الادبي) :

وأهندى رجاله بأقوال الرسول(عَلَيْكُم) وأصحابه ، والخلفاء والأمراء وعلماء الحديث واللغه الأدب ، وتتلخص رؤية أصحاب هذا الاتجاه ببدء إكساب الطفل منهج دينى (تحفيظ القرآن وبخاصة السور القصار منه ، ثم يحصل الطفل على المنهج الأدبى واللغوى (اللغه

والأشعار). وقد كشفت أبواب الكتاب غير مرة عن أهيمة بدء تعليم الطفل وتأديبه بحقظ القرآن ومبادئ علومه ثم ماحسن من الشعر ، نظرا لما في القرآن الكريم من أثر حاسم في تقويم اللسان وتنمية ملكة البيان واستثارة الوجدان وحفز خيال النشئ لاكتساب المحصول اللغوى . يقول ابن سينا (.. فإن اشتدت مفاصل الصبي واستوى لسانه وتهيأ للتلقين ووعي سمعه : أخذ يتعلم القرآن ، وصورت له حروف الهجاء ، ولقن معالم الدين .. كما ينبغي أن يروى للصبي الرجز ثم القصد ، فإن روايته أسهل وحفظه أمكن ، لأن بيوته أقصر ووزنه أخف) . ومنه قول أبن يسام : ... وأول ما ينبغي للمؤدب أن يعلم الصبي السور من القرآن بعد حذقه بمعرفة الحروف وضبطها بالشكل . ويدرجه بعد ذلك لمعرفة عقائد السنن ، ثم أصول الحساب ، وما يستحسن في المراسلات والاشعار ، دون سخيفها ومسترذلها. (١)

وأمتدت أثار هذا الاتجاه الديني الى العصور الحاضرة في الاقطار العربية والاسلامية . مع اختلاف في "الكم" أو الاسلوب عرض"المنهج" المعمول به كل قطر من تلك الأقطار

# والثاني الاتجاه (الأدبي الديني) :

هو اتجاه متجدد في الصضارة الاسلامية ولا يتعارض مع الاتجاه الأول في غاياته جميعا - وإن إختلف في أساليب تحقيق تلك الغايات . ويأخذ أصحاب هذا الاتجاه بالمنهج التعليمي للطفل (المنهج التربوي) حتى يتعلم ويدرك بعد ذلك فهم ما يقرأ من القرآن ، يبدأ أنصار الانجاه الأدبى الديني منهجهم بتعليم الطفل مبادئ اللغه وقواعدها والتدريب على الترسل ، وتلقين الطفل الشعر وروايته وإنشاده ثم ينتقل الطفل إلى القرآن وعلومه فإنه يتيسر عليه بعد جرعة التعليم أو التلقين اللغوية والادبية أن يفهم أو يحفظ آيات أو بعض السور القصار من القرآن الكريم ، ومن ثم يستطيع أن يدرك مبادئ عقائد السنن والأخبار ، وقد شاع هذا الاتجاه (الأدبى الديني) إلى العصور الحاضرة ، ولكن بدرجة أقل من تأثير الانجاه(الديني الأدبى) نظراً لتقلص دور الطبقة الهامة من المؤدبين والمعلمين والمحفظين للقرآن من ناحية المنهج التروى المتكامل عند سائر الأمصار العربية والاسلامية.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) نهاية الرتبة لابن بسام . تحقيق وتعليق حسام الدين السامرائي ص ١١٧ ، نشر مطيعة المعارف ، بعداد ، ١٩٨٧م .

بقيت ملاحظة هامة نختتم بها الكتاب مؤداها أن الشعر التعليمى المروث كان يتوجه فيما يتوجه من مقاصد إلى تحقيق الأهداف الوظيفية للأدب فالشعر التعليمى في منظوماته لا ينشد الجمال الغنى فعي الشعر في قيمته الأدبية الفنية الراقية أو طبقته العالية ، وإنما يهدف إلى أن يكتشف الطفل القيم التربوية والأخلاقية والوجدانية ، لذلك حرص منشئو هذا الفن التعليمي على ضرورة الابتعاد عن الخيال التركيبي والابهام أو الغموض المستغلق على ادراك الطفل ، ولا يضير الشعر التعليمي انه يقوم على النظم المحمل بالقيم والوصايا والمعارف أو التسلية على السنة الحيوان والطير وغيرها من المخلوقات . اننا نزعم بعد ذلك أن الشعر التعليمي له قيمته في سياق مرحلة الطفولة Childhood التي يتوجه اليها ، فهو نظم لا ينشد الكمال الشعري أو الجمال الفني في قيمته الأدبية بقدر تحقيق المنفعة بعرف هذا الشعر فيقول: (. هو حقيقة واقعة تدرس وتستقرأ كما قال د . طه حسين وهو يعرف هذا الشعر فيقول: (. هو حقيقة واقعة تدرس وتستقرأ ، لامن حيث هو مثل أعلى يسمو اليه الشاعر والناقد ، وذلك لأن تاريخ الأداب مضطر إلى أن يتناول بحثه الشعراء مما يختلف حظهم من الاجادة عمهما تفاوتت طبقاتهم فهو يعرض للشعراء النابغين ، مهما يختلف حظهم من الاجادة عمهما تفاوتت طبقاتهم فهو يعرض للشعراء النابغين ،

إن المدخل إلى أصول أدبيات الطفل في التراث العربي الأسلامي ، تطلب الرصد اللغوى ، والأدبى المفاهيم التي عرضنا لها بين ثنايا ما قدمناه انفا ، فقد عبر إلى أهمية مناقشة الفروق بين المفاهيم "التربوية" والادبية اذلك الأدب بهدف الوصول الى مفهوم أدب الطفولة "Childrens .literatature" وفي تعرض نماذج من الأنواع الادبية الصغار في مجال النثر والشعر، ومن ثم نستطيع أن نزعم أمنين بأن أدب الطفولة له جنوره التراثية في أدبنا ، برغم عدم التفات علما عنا ونقادنا إلى هذا الجنس الأدبى ، وبخاصة عند محور المفهوم الاصطلاحي \* له .

(١) في الأدب الجاهلي ، د ، طه حسين ، ص ٢١٢ -- ٢١٢ ، ط ، دار المعارف ١٩٨٤ – م

<sup>\*</sup> يبحث علم المسطلح في طبيعة المفاهيم ، وتكوينها وخصائصها والعلاقات فيما بينها ، وتعريفات المفهوم ، وكيفية تخصيص المسطلح للمفهوم ، والمسطلحية علم يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية والمسطلحات اللغوية التي تعبر عنها. انظر مقدمة في علم المسطلح ، د . على القاسمي ، ص ١٧ ، ٢٠ بغداد ، ١٩٨٥ م .

# قائمة المهادر والمراجع

- القرآن الكريم
- السيرة النبوية لابن هشام.
- الصحيحان (البخاري ومسلم) .

#### (أ) من كتب المعاجم والقواميس

- (١) لسان العرب
- (٢) مختار الصحاح .
  - (٣) المصباح المنير.
  - (٤) المعجم الوجيز.
- (٥) معجم مصطلحات الأدب (د . مجدى وهبه)
- (٦) قاموس علم الاجتماع (د عاطف غيث بالاشتراك)

#### (ب) من کتب التراث ،

- (١) البيان والتبيين الجاحظ،
- (٢) ثمار القلوب للثعالبي .
- (٣) خزانة الأدب لابن حجة الحموى ،
- (٤) الحماسة لابي تمام ، بشرح التبربزي
  - (٥) المفضليات المفضل للأصمعي .
    - (٦) الأصمعيات للأصمعني
      - (٧) الأغاني للأصفهاني
  - (٨) محاضرات الأباء للأصفهاني .
    - (٩) الشعر والشعراء لابن قتيبة .
      - (١٠) المعارف لابن قتيبة ،
      - (۱۱) الأمالي لأبي على القالي
- (١٢) العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق

- (١٣) مجمع الأمثال للميداني
- (١٤) الوساطة بين المتنبى وخصومه الجرجاني
  - (١٥) نهاية الأدب للنويري .
  - (١٦) الكشاف للزمخشري .
  - (۱۷) مجالس ثعلب لابي العباس بن يحيى ،
- (١٨) المستطرف في كل فن مستظرف الأبشيهي .
- (١٩) محاضرة الأخبار ومسايرة الأبرار لابن عزمى ،
- (٢٠) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ،
  - (٢١) نهاية الرتبة لابن بسام .
  - (٢٢) كشف اصطلاحات القنون التهانوي .
    - (٢٣) العقد الفريد لابن عبد ربه .
      - (٢٤) كليلة ودمنة لابن المققع .
  - (٢٥) مقدمة ابن خلدون ، لعبد الرحمن بن-خلدون
    - (٢٦) أحياء علوم الدين ، للغزالي .
    - (٢٧) أيها الولد المحب ، للغزالي .
  - (٢٨) أنباء نجياء الأبناء ، لمحمد بن ظفر الصقلي .

#### (جـ) من المراجع الحديثة والمعاصرة

- (١) السياسة لأرسطو ، تعليق الأب يونس معروف اليسوعي .
- (٢) تأديب الناشرين بأدب الدنيا والدين ، تحقيق محمد ابراهيم سليم ،
  - (٣) التربية والتعليم في مصر القديمة ، د محمود ذهني .
    - (٤) تذوق الأدب ، طرقه ووسائله ، د ، محمود ذهني ،
      - (٥) ألف ليلة وليلة ، د . سهير القلماري .
  - (٦) أيام العرب في الجاهلية ، محمد أحمد جاد المولى (بالاشتراك) .
    - (٧) في الرواية العربية ، فاروق خورشيد .
    - (٨) الحكاية الخرافية ، ترجمة د ، نبيلة إبراهيم ،
    - (٩) أشكال التعبير في الأدب الشعبي ، د ، نبيلة إبراهيم ،

- (١٠) منهج الفن الاسلامي ، محمد قطب ،
- (۱۱) مدخل إلى الأدب الاسلامي ، د ، نجيب الكيلاني
  - (١٢) في أدب الاطفال ، د ، على الحديدي ،
    - (١٣) فجر الرسالم ، أحمد أمين ، -
    - (١٤) ضبحى الإسلامي ، أحمد أمين .
- (١٥) أصول التربية الاسلامية ، عبد الرحمن النحلاوى .
- (١٦) السيط في الأدب العربي ، أحمد الاسكندري (بالاشتراك) .
  - (١٧) المغرب في حلى المغرب ، تحقيق د ، شوقى ضيف ،
    - (۱۸) مصادر الشعر الجاهلي ، د . تامير الأسد .
      - (١٩) في الادب الجاهلي د . طه حسين .
      - (۲۰) حديث الأربعاء (جـ٢) ، د ، طه حسين.
    - (٢١) مقدمة لدراسة بلاغة العرب ، د . أحمد ضيف .
    - (٢٢) الغناء للأطفال عند العرب ، د. أحمد عيسى بك ،
    - (٢٣) ديوان البحترى ، تحقيق حسن كامل الصيرفي .
      - (۲٤) ديوان ابن الرومي ، تحقيق د ، احسان ،
      - (۲۵) ديوان الصنوبري ، تحقيق د . احسان عباس .
        - (٢٦) مع الموسيقي ، د ، فؤاد زكريا .
        - (۲۷) النقد الأدبى الحديث ، د ، غنيمى هلال ،
  - (٢٨) خيال الظل وتميليات ابن داينال ، د . ابراهيم حمادة .
    - (۲۹) تنمية الابداع ، د . زين العابدين درويش .
    - (٣٠) ثقافة الأطفال ، د . هادى نعمان الهيتى .
    - (٣١) معنى الفن ، هريرت ريد ، ترجمة سامى خشية .
  - (٣٢) التربية الجمالية المعاصرة ، ترجمة د ، كاترين كالدسون ،

## (د) من الدوريات وبدوث المؤثمرات

#### - مجلة التراث الشعبى:

الطفل في التراث ، د . كامل الشيبي .

#### - مجلة عالم الفكر:

اغاني البراءة ، د . عبد الهاب السيري .

- مجلة العلوم الاجتماعية :

نظرية الشعر عند الفلاسفة ، د . ألفت الروبي .

~ مجلة فصول:

الشعر والفكر المجرد ، بول فاليرى ،

- مجلة العربي:

الأطفال والأدب الشعبي ، د ، محمود ذهني .

- المجلة العربية :

أدب الطفولة . . قراءة جديدة ، د . أحمد زلط . - بحوث مؤتمر الأدباء العرب (العاشر) ط الجزائر ١٩٧٥ م .

# المؤلف في سطور د احمد زلط

- من مواليد (الزقازيق . مصر- شنيارة الميمونة .)
- دكتوراه الفلسفة في الأدب والنقد بمرتبة الشرف.
  - أستاذ جامعي وكاتب من جيل السبعينات.
    - عضو اتحاد كتَّاب مصر ،
  - عضو رابطة الأدب الاسلامي العالمية بالهند .
    - مؤسس جماعة الإبداع الأدبي ،
- عضو مؤسس ومستشار تحرير فصلية سلسلة أصوات معاصرة .
- أستاذ مساعد الأدب الحديث وأدب الطفولة بكليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية .

#### صدر له :

- وجوره وأحلام (سلسلة أصوات) ، ط. ٢ .
- الدكتور محمد حسين هيكل بين الحضارتين الإسلامية والغربية (هيئة الكتاب) ،
  - دراسات نقدية في الأدب المعاصر (دار المعارف) .
  - ديوان السنهوتي للأطفال جمع وتبويب (دار الشرق) .
    - الطفولة والأمية سلسلة اقرأ (دار المعارف) .
      - رواد أدب الطفل العربي (دار الأرقم) .
  - ادب الأطفال بين احمد شوقى وعثمان جلال ، ط ١ ، دار الجامعات .
    - أدب الطفولة بين كامل كيلاني ومحمد الهراري(دار المعارف).
  - دراسات نقدية في الأدب المعاصر (طـ٢ الشركة العربية للنشر والتوزيع) .
    - في جماليات النص الأدبى (ط. ١ الشركة العربية للنشر والتوزيع).

أدب الطفوله أصوله ... مفاهيمه (رؤية تراثية) ط. ٤ ، الشركة العربية للنشر والتوزيع .

#### من نشاطه البحثي:

- الاشتراك في العديد من المؤتمرات العلمية المطية بالجامعات.
- الاشتراك في المهرجان الوطني العربي السعودي للتراث والثقافة.

# قائمة المحتويات

| •          | مقدمة الطبعة الأولىمقدمة الطبعة الأولى |
|------------|----------------------------------------|
| Y          | مقدمة الطبعة الرابعة                   |
|            | الباب الأول                            |
|            | «الأدب والطفولة»                       |
| ١,         | سخل                                    |
| 17         | الملقل لغة المالل لغة                  |
| 11         | الأدب والطفلا                          |
|            | الباب الثاني                           |
|            | «الفنرن التراثية والطفل»               |
| <b>T</b> Y | الحكايات القصصية في الأدب العربي       |
| ٠.         | الأمثال الحكيمة                        |
| ٥A         | الألفازوالأحاجيا                       |
| 77         | خاتمة                                  |
|            | الباب الثالث                           |
|            | «الفنون الشعرية التراثية والطفل»       |
| ٦٧         | مدخلمدخل                               |
| ٦٨         | ملامح تراثية                           |
| ٧١         | صورة الطفل في التراث الشعري العربي     |
| 18         | الطفل شاعراا                           |
| 14         | «با بات خيال القل»                     |
| ١-١        | ٠٠٠ -                                  |
| 3 - E      | آشعار الترقيص                          |

| ۲.           |              | الأشعار القصاربين الغناء والايقاع      |
|--------------|--------------|----------------------------------------|
| 17           | ••           | مختارات من أغاني ترقيص الطفل مي التراث |
| 4£           | 41 111111 41 | صورة مجملة                             |
| 77           |              | خاتمة مجملة                            |
| 179          |              | قائمة المصادر والمراجع .               |
| \ <b>Y</b> Y |              | قائمة المؤلفات                         |
| 144          |              | المؤلف في سطور                         |
| 1.61         |              | نائمة المحتويات                        |

رقم الايداع (١٤ه /٩٠)

# هذه الطبعة

.. الحمد لله رب العالمين والصادة والسالام على خاتم الانبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فبين يدى جمهور القراء - هذه الطبعة الرابعة - من كتاب(أدب الطفولة: أصوله . . مفاهيمه) ولعل توالى إصدارها بهذا المعدل - منذ

صدور الطبعة الأولى عام ١٩٩٠- انما يصادف مردود الثقة الشالية لدى جمهور القراء والبحاث والآباء من المعلمين والمربين وسائر المهتمين بأدب الطفل وبثقافته . لقد استهدفت الطبعة - كسابقاتها - أن تحافظ على الهدف الذى صنفت من أجله وهو محاولة (التأصيل التاريخي والفني لأدبيات الطفولة) باستقراء الأصول التراثية في لغتنا وأدابنا ؛ مما يسهم في تعبيد الاسس أو المفاهيم الأكاديمية في مجال أدب الطفل الموروث وأنواعه .

والمؤلف يدفع بكتابه في تلك الطبعة الرابعة المنقحة وهو شبه راض ؛ حيث تم تصويب بعض الأغلاط الطباعية أو ملحوظات ابراز العناوين . كذلك تم الافادة من الآراء العلمية الثاقبة التي أشار إليها بعض النقاد في معرض تنويههم بالمؤلف حال صدوره ، أما الآراء الشخصية أو الانفعالية أو الجزئية القاصرة ، فلم تعبأ بها الطبعة .

أحمد الله عز وجل الذي وفقني لبلوغ شطأن أحد مرافئ الأدب الرهبة.

د. أحمد زليط

الموزع المعتمد والتوزيع المنشر والتوزيع





To: www.al-mostafa.com